# فَنْ إِلَيْ فَالِحُ اللَّهِ فَالْحُ

إدَارَة الشِّبُون المعنونية وَالثِقافة

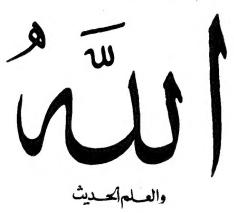



باشراف: صقرالمري

# فهسرس الكتساب

| صفحة |                                           |
|------|-------------------------------------------|
|      | كلمسة العقيد / خليفسه جمعسه النابسوده     |
| ٣    | وكيـــلُ وزارة الدفـــاع                  |
|      | سلسلة الكتب الثقافية للسيد / صقر المرى    |
| ٥    | مدير الشئون المعنوية والثقافية            |
| Y    | العقيـــدة .                              |
| •    | ذات الله تبارك وتعالمي .                  |
| 1.   | صفحات الله تعالمي .                       |
| 18   | الادلـــة العقليـــة والمنطقيـــة .       |
| 18   | سؤال يقف امامه كثير من الناس .            |
| 17   | العلماء الطبيعيون واثبات وجود الله .      |
| 19   | شبهــات يدحضها العلم .                    |
| 19   | 1 . قدم العالم .                          |
| 11   | ب . الطبيعة . العلماء والطبيعة .          |
| 40   | ج ، الصدفـــة ،                           |
| 47   | نشأة العالم هل هو مصادفة أو قصد ؟         |
| 40   | المساء يسروي لسك القصية .                 |
| 49   | اللبه والكبون المعقبد .                   |
| 27   | العلوم تدعم ايمانــى باللــه .            |
| A3   | وجود اللـــه حقيقة مطلقة .                |
| X3   | انكار وجود الله لا يستند الى دليل منطقى . |
| 0.   | نشأة المبادىء الاولى في عقــل الطفــل .   |
| 70   | مبددا السببيدة                            |
| 70   | السببية الاخلاقية وحريــة الاختيـــار .   |
| 75   | خاتهــــــة .                             |
| 78   | المراجــــع                               |

# بسماسدالرحن الرحيم

الايمان بالله مصدر كل خير ، واساس كل عمل ناجع ، فالانسان المؤمن بالله ، قوى في ذاته ، متعاون مع غيره ، سند لامته ، يضحى ويبذل في سبيل الله ، مسترخصا حياته ، مبتغيا وجه الله وحده . سعيدا بذلك اشد السعادة ، وانتا من النصر ، مطمئنا لقضاء الله وقدره . . في حسه ووعيه قوله تعالى : « من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمس فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون )) .

ولذلك حرص اعداء المتنا على زعزعة هذا الايمان وضعضعة القوة التى يبعثها في المؤمنين : بنسر الالحساد والتشكيك في العقيدة ، باسم العلمانية تارة ، والتقدمية تارة اخسرى ، والعلم يدعو للايمان ، ويثبت اليقين ، والتقدم لا يتعارض مع الدين ، وانها هى الحرب النفسية ، يشنها عداؤنا لتحقيق اغراضهم الخبيثة .

وهذا الكتيب ـ رغم صغر حجه ـ يضع ايدينا على الادلة العلمية لوجود الخالق عز وجل ، وكمال صغاته ، من واقع البحث العلمى لنخبة من علماء العالم المتخصصين ، فقد كشف العلم عن عجيب ما صنع الصانع ، كشفه في النبات وفي الحيوان ، ، وكشفه في الكون والانسان ، وكشف عن قسوى في كل الاجناس : تعمل في اتساق ، واتحاد . وهدى المنطق ، وهدت الفطرة ، الى أن خالق هذا كله لا بد واحد ، ومجرى هذه القوى لتعمل على هذه الاساليب الواحده : لا بد واحد .

وجاء العلم والعلماء بألف الف دليل على وجود الله عز وجل ، وسرت في قلوبهم هزة الاكبار والاجلال لخالق الكون ومبدعه فآمنوا بالله على يقين .

وانى لادعو كل نرد في امتنا ، للاستفادة من هذا الكتيب، واسال الله عز وجل : أن يقوى ايماننا ، ويحقق آمالنا .

خليفـــه النابـــوده وكيــل وزارة الدفــاع

#### بسم الله الرحمان الرحيم

#### سلسلة الكتب الثقافية

يوم مكرنا في اصدار هذه السلسلة من الكتب الثقامية كان همنا الاول الوحدة الفكرية لافراد القوات المسلحة في جميع المناطق بعد صدور القرار التاريخي بدمجها وكانت العقبة الاولى لثل هذه الخطوة كيف نخاطب من خلالها هذه الثقافات المختلفة لافراد القوات السلحة المتدرحة من الثقافة الانتدائية فالمتوسطة فالعالية بحيث تجذب انتباه الجهيع لمتابعة هذه السلسلة والتفاعل معها . وكان من توفيق الله عز وجل أن صدر الكتاب الاول والثاني وكان لهما وقع طيب عند الجميع على مختلف ثقافاتهم فقد حرصنا على بساطـة العرض وسهولة المعلومات وقلة صفحات الكتاب حتى سبتوعب القارىء ما فيه دون جهد أو ملل كما حرصنا أن نربط مادة الكتاب العلمية بالتطبيق العملى في القوات المسلحة ليصبح العلم مقرونا بالعمل ولخصنا موضوع الكتاب في كلمات قليلة على غلافه الخلفي ليقرأه من لا يستطيع قراءة الكتاب كلـــه ويستقر المعنى المطلوب في ذهنه وهذا هو المطلبوب ممسن لا يستطيعون القراءة أو يشغلون عنها .

ونحن اذ نشكر كل من عاون على اصدار هذه السلسلة وكل من تقبلها بقبول حسن ونسأل الله أن نكون عند حسسن الظن . نقدم الكتاب الثالث من هذه السلسلة « الله والعلم الحديث » وهو يتحدث عن الايمان بالله عن طريق المكتشفات العلمية الحديثة وما اظهرته من حكمة وتدبير لا يمكن نسبتها الالاله قادر حكيم يتصف بكل صفات الكمال . منزه عن كل نقص . وهكذا جاء العلم ليؤيد الفطرة السليمة والعقيدة

الصحيحة وصدق الله العظيم .

(( سنريهم آياتنا في الآغاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ، اولم يكف بربك انه على كل شيء شبهيد )) •

صقــر المـري مديـر / الشئـون المعنويـة والثقافيـة

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### تمريـــف المقيــدة

العقيدة: هي الامور التى يجب أن يصدق بها قلبك وتطمئن اليها نفسك ، وتكون يقينا عندك ، لا يمازجه ريب ، ولا يخالطــه شــك .

والناس في قوة العقيدة وضعفها اقسام كثيرة ، بحسب وضوح الادلة ، وتمكنها من كل قسم .

فلو أن رجلا سمع بوجود بلد لم يره كاليمن مثلا من رجل اخر غير معروف بالكذب ، فأنه يصدق بوجود هـذا البلـد ويعتقده ، فاذا سمع هذا الخبر من عدة اشخاص زاد بــه ثقـة ، وأن كان لا يمنعه ذلك من أن يشك في اعتقـاده اذا عرضت له الشبهات ، فاذا رأى صورته الفوتغرافيـة زاد اعتقاده بوجوده ، واصبح الشك متعسرا عليه أمام قوة هـذا الدليـل ، فاذا سافر وبدت له اعلامه وبشائره زاد ايقانـه وزال شكه ، فاذا نزله ورآه رأى العين لم يعد هناك مجـال للريبة ، ورسخت في نفسه هذه العقيدة رسوخا قويا حتـى يكون من المستحيل رجوعه عنها ، ولو أجمع الناس على خلافها يكون من المستحيل رجوعه عنها ، ولو أجمع الناس على خلافها ازداد به خبرة ومعرفة ، وكان ذلك أمرا موضحا لاعتقـاده زائـدا عليـه .

اذا علمت هذا غاعلم أن الناس أمام العقيدة الدينية أقسام كذلك ، منهم من تلقاها بالوراثة واعتقدها عادة ، وهذا لا يؤمن عليه من أن يتشكك أذا عرضت له الشبهات ، ومنهم

من نظر وفكر فازداد ايمانه ، وقوى يتينه ، ومنهم من أدام النظر واعمل الفكر ، واستعان بطاعة الله تعالى وامتسال أمره واحسان عبادته ، فأشرقت مصابيح الهداية في قلبسه ، فرأى بنور بصيرته ما أكمل أيمانه وأتم يقينه وثبت فسؤاده (والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ))

وانما ضربنا لك هذا المشل لترقى بنفسك عن مواطن التقليد في التوحيد ، وتعمل الفكر في تفهم عقيدتك وتستعين بطاعة مولاك في معرفة اصول دينك .

وأساس العقيدة الاسلامية ككل الاحكام الشرعية كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

ويجب أن تعلم مع ذلك أن هذه العقيدة يؤيدها العقل ، ويثبتها النظر الصحيح ، ولهذا شرف الله تعالى العقل بالخطاب ، وجعله مناط التكليف ، وندبه الى البحث والنظر والتفكير ، وذم الذين لا يتفكرون ولا ينظرون ، وطالب الخصوم بالدليل والبرهان حتى غيما هو ظاهر البطلان تقديرا للادلى واظهارا لشرف الحجه .

ومن هنا نعلم: أن الاسلام لم يحجر على الانكار ولـم يحبس المعقول ، وأن أرشدها الى التزام حدها ، وعرفها قلة علمها ، وندبها الى الاستزادة من معارفها ، فقال تعالىى : (( وما أوتيتم من العلم ألا قليلا )) وقال تعالىى : (( وقل رب زدنى علما ))

#### ذات اللسه تبسارك وتعالسي

اعلم يا اخي ، هدانا الله واياك الى الحق ، أن ذات الله تبارك وتعالى اكبر من ان تحيط بها العقول البشرية ، أو تدركها الانكار الانسانية ، لان عقولنا مهما بلغت من العلو والادراك محدودة القوة ، محصورة القدرة كباقي حواسنا البشرية ، ونحن نعلم مبلغ قصور العقل البشري عن ادراك حقائق الاشياء حتى أن عقولنا من اكبرها الى اصغرها ، تتفع بكثير من الاشياء ولا تعلم حقائقها ، فالكهرباء والمغناطيس وغيرها ، قوى نستخدمها وننتفع بها ولا نعلم شيئا عن حقيقتها ، ولا يستطيع اكبر عالم الان أن يفيدك عنها بشيء كذلك الروح ، والحياة والموت ، نعرف اثارها ومظاهرها ، ولا نعلم عن كنهها شيئا ، وجهلنا بحقائق الاشياء وذواتها ، لا ينفي وجودها ولا يمنعنا من الاستفادة بها .

فاذا كان هذا شاننا في الامور التي نلمسها ونحسها ، فما بالك بذات الله تبارك وتعالى ؟ ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن التفكر في ذات الله وأمر بالتفكير في مخلوقاته .

وليس هذا حجرا على حرية الفكر ، ولا جمسودا فسي البحث ، ولا تضييقا على العقل ، ولكنه عصمة له من التردي في مهاوي الضلالة ، وابعاد له عن معالجة أبحاث لم تتوفر له وسائل بحثها ، ولا تحتمل قوته مهما عظمت علاجها .

فاحصر همتك في ادراك عظمة ربك : بالتفكر فـــي مخلوقاته ، والتمسك بلوازم صفاته .

#### صفيات الليه تعاليي

انت اذا نظرت الى هذا الكون وما فيه : من بدائع الحكم وغرائب المخلوق ، ودقيق الصنع وكبير الاحكام ، مع العظمة والاتساع ، والتناسق والابداع ، والتجدد والاختراع، ورايت هذه السماء الصانية: بكواكبها وانلاكها ، وشموسها واقهارها ومداراتها ، ورايت عالم البحار ، وما فيه من عجائب وغرائب ، ورايت هذه الارض ، بنباتها وخيراتها ، ومعادنها وكنوزها وعناصرها ، ورأيت عالم الحيوان ، وما نيه من غريب الهداية والالهام . بل لو رايت تركيب الانسان ، وما احتواه من اجهزة كثيرة ، كل يقوم بعمله ، ويؤدى وظيفته الخاصة ، مع أن الجميع كانوا خلية واحدة ، تكونت من بويضة الانثى ونطفة الذكر ، وعرفت القوى الكونية ، وما فيها من حكم واسرار ، من كهرباء ومغناطيس ، واثـــر وراديوم ، ثم انتقلت من النظر الى ذوات العوالم واوصافها ، الى الروابط والصلات نيما بينها ، وكيف أن كلا منها يتصل بالاخر ، اتصالا محكما وثيقا ، بحيث يتألف من مجموعها وحدة كونية ، كل جزء منها يخدم الاجزاء الاخرى ، كما يخدم العضو \_ في الجسم الواحد \_ بقية الاعضاء ، لخرجت من كل ذلك ، من غير أن يأتيك دليل أو برهان ، أو وحي أو قرآن ، بهذه العقيدة النظرية السهلة وهي : أن لهذا الكون خالقا صانعا موجدا ، وأن هذا الصانع : لا بد أن يكون عظيما فوق مسا يتصور العقل البشري ، وقادرا فوق ما يفهم الانسان من معانى القدرة ، وحياً بأكمل معانى الحياة ، وأنه مستفنى عن كل هذه المخلوقات ، لانه كان قبل أن تكون ، وعليها بأوسع حدود العلم ، وأنه فوق نواميس هذا الكون لانـــه واضعها ، وأنه قبل هذه الموجودات لانه خالقها ، وبعدها لانه الذي سيحكم عليها بالعدم . واجمالا سترى نفسك

مملوءا بالعقيدة بأن صانع هذا الكون ومدبره : متصف بكل صفات الكمال فوق ما يتصورها العقل البشري الصفير ، ومنزه عن كل صفات النقص ، وسترى هذه العقيدة وحي وجدانك ، وشعور نفسك لنفسك (( فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم )) .

ونسوق اليك بعد هذه المقدمة ، بعض غرائب الحوادث في هذا الكون ، وسترى انها على قلتها بالنسبة لعظمها الكون وما فيه من دمة واحكام ، ستكون كافية لان تشعسر في نفسك بما قدمنا لك :

هذا الهواء الذي نستنشقه مركب من عدة عناصر ، منها جزءان هامان : جزء صالح لتنفس الحيوان ويسمى الاوكسجين وجزء ضار به ويسمى الكربون ، فمن دقائق الارتباط بسين وحدات هذا الوجود المعجز أن هذا الجزء الضار بالحيوان يتنفسه النبا توهو نافع له ، ففي الوقت الذي يستنشق الحيوان الاوكسجين ويطرد الكربون ، يعمل النبات عكسس ذلك ، فيستنشق الكربون ويطرد الاوكسوجين ، فانظر الى الرابطة التعاونية بين الحيوان والنبات ، في شيء هو أهم عناصر الحياة ، وهو التنفس ، وقل لي بعد ذلك ، هل يفعل هذا في الكون العظيم غير عظيم قادر واسع العلم ، دقيق

وانت تأكل الطعام وهو يتركب من عدة عناصر ، نباتية او حيوانية ، يتسمها العلماء الى مواد زلالية ، او نشوية ، او دهنية ، فترى ان اللعاب يهضم ويذيب المواد النشوية ، والمعدة تتعهد بالمواد الزلالية كاللحم وغيره ، والصفراء المنفرزة من الكبد : تهضم الدهنيات ، وتجزئها الى اجزاء دقيقة يمكن

امتصاصها ، ثم يأتي البنكرياس بعد ذلك ، فيفرز أربسع عصارات ، تتولى كل واحدة منها تتميم الهضم في عنصر مسن العناصر الثلاثة : النشوية أو الزلالية أو الدهنية ، والرابعة تحول اللبن الى جبن ، فتأمل هذا الارتباط العجيب بين عناصر الجسم البشري ، وعناصر النبات والحيوان ، والاغذية التي يتغذى بها الانسان ،

وانت ترى الزهرة في النبات ، فترى لها اوراقا جميلة جذابة ، ملونة بالوان بهيجة ، فاذا سألت علماء النبات ، أجابوك : بأن هذا اغراء للنحل واشباهه من المخلوقات ، التي تمتص رحيق الازهار ، لتسقط على الزهرة ، حتى اذا وقعت على عيدانها ، علقت حبوب اللقاح بأرجلها ، وانتقلت بذلك من الزهرة الذكر الى الزهرة الانثى ، فيتم التلقيح ، فأنظر كيف جعلت هذه الاوراق الجميلة من الزهرة ، حلقة اتصال بين النبات والحشرات ، حتى يستخدم النبات الحشرات نسي عملية التلقيح ، الضرورية للاثهار والانتاج .

كل ما في الكون ينبئك بوجود حكمة عاليه ، وارادة سامية وسيطرة قوية ، ونواميس في غاية الدقة والاحكام ، يسير عليها هذا الوجود . . . . ورب هذه الحكمة ، وصاحب هذه العظمة ، وواضع هذه النواميس هو : الله عز وجل .

## صفات الله وصفات المخلوقين

وصفا تالله تبارك وتعالى في القرآن كثيرة ، وكما لاته تبارك وتعالى لا تتناهى ، ولا تدرك كنهها عقول البشر ، سبحانه لا نحصى ثناء عليه . هو كما أثنى على نفسه .

والذي يجب أن يتفطن له المؤمن ، أن المعنى الذي يقصد باللفظ في صفات الله تبارك وتعالى ، يختلف اختلافا كليا ، عن

المعنى الذي يقصد بهذا اللفظ عينه ، في صفات المخلوقين ، فأنت تقول : الله عالم ، والعلم صفة لله تعالى ، وتقال فلان عالم ، والعلم صفة لله تعالى ، وتقال المقصود من اللفظين واحد ، وانها علم الله تبارك وتعالى ، علم لا يتناهى كها له ، ولا يعد علم المخلوقين شيئا الى جانبه ، وكذلك الحياة والسمع والبصر والكلام ، وكذلك القدرة والارادة ، فهذه كلها مدلولات الالفاظ فيها تختلف عسن مدلولاتها في حق الخلق ، من حيث الكمال والكيفية اختلاف كليا . لانه تبارك وتعالى لا يشبه أحدا من خلقه ، فتفطن لهذا المعنى فانه دقيق ، ولست مطالبا بمعرفة كنهها ، وانها حسبك أن تعلم اثارها في الكون ، ولوازمها في حقك ، والله نسأل العصمة من الزلل وحسن التوفيق .

#### الادلة العقلية والمنطقية

يعمد علماء العقائد ، الى اثبات صفات الله تبارك وتعالى ، بأدلة عقلية وأقيسة منطقية ونحن نقول : أن ذلك حسن ، لان العقل أساس المعرفة ، ومناط التكليف ، وحتى لا يكون في نفس أحد أثر من أثار الشبهات والإباطيل ، ولكن الأمر أوضح من ذلك ، ووجود الخالق تبارك وتعالى ، وأثبات صفات الكمال المطلق له ، صار في حكم البدهيات التي لا تحتاج في أثباتها الى دليل أو برهان ، ولا يطالب بالدليل عليها ، الا كل مكابر مريض القلب ، لا يجديه دليل ، ولا تنفع معه حجة ، ومع هذا فتتميما للفائدة نذكر بعض الادلة العقلية فنقول :

#### الدليل الاول:

هذا الكون ، الذي يدل بعظمته واحكامه ، على وجود الله ، وعظمته وكماله . الذي يرزع أرزع الله ، وعظمته وكماله .

#### الدليل الثاني:

ان فاقد الشيء لا يعطيه ، فاذا لم يكن موجد هذا الكون متصفا بصفات الكمال ، فكيف تكون آثار هذه الصفات في مخلوقاتــه ٠

#### الدليل الثالث:

وهو خاص بأن هذا الخالق واحد لا يتعدد ، أن التعدد مدعاة الفساد والخلاف والعلو ، ولا سيما وشأن الالوهية : الكبرياء والعظمة ، وايضا ملو استقل أحد الآلهة المتعددين بالتصرف ، تعطلت صفات الاخرين ، ولو اشتركوا ، تعطلت صفات كل منهم ، وتعطيل صفات الالوهية ، يتنافى مع جلالها وعظمتها ، فلا بد أن يكون الآله وأحدا لا رب غيره .

هذه نماذج من الادلة المنطقية على وجود الخالق واثبات صفاته . ومن أراد الاستيعاب معليه بالمطولات على أن الامر مركوز في فطر النفوس الصافية ، مستقر في أعماق القلوب السليمة (( ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور )) .

#### سسؤال يقف أمامسه كثير من الناس

ورد في حديث عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لَايِزَالَ النَّاسُ يِتَسَاءَاوِنُ حتى يقال هذا: خلق الله الخلق فمن خلق الله ؟ فمن وجد من ذلك فليقل: آمنت بالله )) رواه مسلم .

وهذا السؤال وأن كان خطأ من أساسه ، لاننا أمرنا ألا نبحث في ذات الله تبارك وتعالى ، لأن عقولنا القاصرة التي

124

تعجز عن ادراك حقيقة نفسها ، تعجز من باب الاولى عن ادراك حقيقة ذات الله تبارك وتعالى ، الا أنه يختلج في نفوس بعض الناس ، ونريد أن نوضح لهم الجواب عليه بمثال يريح ضمائرهم أن شاء الله تعالى فنقول :

اذا وضعت كتابا على مكتبك ، ثم خرجت من الحجرة وعدت اليها بعد قليل ، فرايت الكتاب الذي تركته على المكتب ، موضوعا في الدرج ، فأنك تعتقد تماما أن أحدا لا بد أن يكون قد وضعه في الدرج ، لانك تعلم من صفات هذا الكتاب ، أنه لا ينتقل بنفسه .

اما لو كان معك في الحجرة شخص جالس على الكرسي ، ثم خرجت وعدت الى الحجرة فرايته جالسا على البساط مثلا ، فانك لا تسأل عن سبب انتقاله ، ولا تعتقد أن أحدا نقله من موضعه ، لانك تعلم من صفات هذا الشخص ، أنه ينتقل بنفسه ، ولا يحتاج الى من ينقله .

فاذا وعيت المثلين السابقين فاعلم: انه لما كانت هدفه المخلوقات محدثه، ونحن نعلم من طبائعها وصفاتها انها لاتوجد بذاتها ، بل لا بد لها من موجد ، عرفنا أن موجدها هو الله تبارك وتعالى ، ولما كان كمال الالوهية يقتضي عدم احتياج الاله الى غيره ، بل أن من صفاته قيامه بنفسه ، عرفنا أن الله تبارك وتعالى موجود بذاته ، وغير محتاج الى من يوجده ، واذا وضعت المثلين السابقين الى جانب هذا الكلام ، اتضح لك هذا المقام ، والعقل البشري اقصر من أن يتورط في أكثر من ذلك .

#### العلماء الطبيعياون واثبات وجود الله

قدمنا أن هذه المقيدة نطرية في النفوس السليهة ، مستقرة في الاذهان الصافية، تكاد تكون من بدهيات المعلومات، تؤيدها نتائج العقول جيلا بعد جيل ، ولذلك اعتقدها علماء الكون ، وأن لم يتلقوها عن دين من الاديان ، وسننقل لك بعض شهاداتهم ، لا تأييدا للعقيدة ، ولكن اثباتا لاستقرارها في النفوس .

١ حال ديكارت العالم الفرنسي: « اني مع شعوري بنتص ذاتي أحس في الوقت نفسه بوجوب ذات كاملة ، وأراني مضطرا للاعتقاد بأن هذا الشعور قد غرسته في ذاتي تلك الذات الكاملة المتحلية بجميع صفات الكمال وهي: « الله » .

٢ ــ وقال اسحق نيوتن العالم الانجليزي الشهير ومكتشف
قانون الجاذبية:

« لا تشكوا في الخالق ، فأنه مها لا يعقل : أن تكون المصادفات وحدها هي قائدة هذا الوجود » .

٣ - وقال هرشل الفلكي الانجليزي:

« كلما اتسع نطاق العلم ، ازدادت البراهين الدامغة القوية على وجود خالق ازلي ، لا حد لقدرته ولا نهاية ، فالجيولوجيون ، والرياضيون ، قد تعاونوا على تشييد صرح العلم ، وبه نعرف عظمة الله وحده » .

3 — وقال لينيه كما نقله عنه كامبل فلامريون الفرنسي في كتابه « الله في الطبيعة » :

« ان الله الازلي الابدي ، العالم بكل شيء ، والمتدر على كل شيء ، قد تجلى لي ، ببدائع صنعه ، حتى صرت مندهشا مبهوتا ، فأي قدرة وأي حكمة ، وأي ابداع ابدعه في مصنوعاته ، سواء في اصغر الاشياء او اكبرها! ان المنافع التي نستمدها من هذه الكائنات ، تشهد بعظمة رحمة الله الذي سخرها لنا ، كما ان كمالها وتناسقها ، ينبىء بواسع حكمته ، وكذلك حفظها عن التلاشي وتجددها يقر بجلاله وعظمته » .

٥ — ويقول هربرت سبنسر الانجليزي في رسالته في التربية:
«العلم يناقض الخرافات ، ولكن لا يناقض الدين نفسه »
يوجد في شيء كثير من العلم الطبيعي الشائع روح الزندقة ،
ولكن العلم الصحيح الذي فات المعلومات السطحية ، ورسب في اعماق الحقائق براء من هذه الروح ، العلم الطبيعي لا ينافي الدين ، والتوجه للعلم الطبيعي عبادة صامتة واعتراف صامت بنفاسة الاشياء التي تعاين وتدرس ، وبقدرة خالقها ، فليس خلك التوجه تسبيحا شفهيا بل هو تسبيح عملي ، وليسس باحترام مدعى ، انما هو احترام اثمرته تضحية الوقت والتفكير والعمل .

وهذا العلم لا يسلك طريق الاستبداد في تفهيم الانسان استحالة ادراك السبب الاول وهو « الله » ولكنه ينهج بنا النهج الاوضح في تفهيمنا الاستحالة ، بأبلاغنا جميع انحاء الحدود التي لا يستطاع اجتيازها ثم يقف بنا في رفق وهواده عند هذه النهاية ، وهو بعد ذلك ، يرينا بكيفية لا تعادل ، صغر العقل الانساني ازاء ذلك الذي يفوت العقل » « ان العالم الذي يرى قطرة الماء فيعلم أنها تتركب من الاوكسجين والايدروجين بنسبة خاصة ، بحيث لو اختلفت هذه النسبة لكانت شيئا

اخر يدعى غير الماء يعتقد عظمة الخالق ، وقدرته وحكمته وعلمه الواسع ، بأشد واعظم واقوى من غير العالم الذي لا يرى فيها الا أنها قطرة ماء فحسب ، وكذلك العالم السذي يرى قطعة البرد ، فيرى تحت مجهره ما فيها من جملال الهندسة ، ودقة التقسيم ، لا شك أنه يشعر بجمال الخالق ودقيق حكمته ، اكبر من ذلك الذي لا يعلم عنها الا انها مطر تجمد من شدة البرد » .

#### شبهات يدحضها العلم

#### قدم العالـــم

يثير بعض الملحدين شبهة قدم العالم ، لينقضوا قانون السببية والقاعدة التي تقول : ( لا بد لكل حادث من محدث . اذن فلا بد لهذا العالم من خالق ) .

يقول الشيخ / محمد الغزالي في كتابه تذائف الحق: \_ « دار بيني وبين أحد الملاحدة جدال طويل ، قال: اذا كان الله قد خلق العالم ، فمن خلق الله ؟ .

قلت له: كأنك بهذا السؤال او بهذا الاعتراض تؤكد انه لا بد لكل شيء من خالق!

تـــال : لا تلفني في متاهات ، أجب على سؤالي . قلــت : لا لف ولا دوران ، أنك ترى أن العالم ليس له خالق ، أي أن وجوده من ذاته دون حاجة الى موجد ، فلماذا تقبل القول بأن هذا العالم موجود من ذاته ازلا ، وتستغرب من أهل الدين أن يقولوا أن الله الذي خلق العالم ليس لوجوده أول ، أنها قضية واحدة فلماذا تصدق نفسك حين تقررها ، وتكذب غيرك حين يقررها ، واذا كنت ترى أن الها ليس لسه خالق خرافة ! فعالم ليس له خالق خرافة كذلك ، وفسق خالق خرافة الذي تسير عليه .

قـــال : أننا نعيش في هذا العالم ، ونحس وجوده ، فــلا نستطيع أن ننكره !

قلت له : ومن طالبك بانكار وجود العالم ، اننا عندما نركب

عربة أو طائرة تنطلق بنا في طريق رهيب ، فتساؤلنا ليس في وجود العربة ، وانما هو : هل تسير وحدها ؟ أم يسيرها قائد بصير ؟ فأنا وأنت معترفان بوجود قائم ، لا مجال لانكاره . . تزعم أنه لا أول له بالنسبة للمادة وأرى أنه لا أول له بالنسبة المى خالقها . فاذا أردت أن تسخر من وجود لا أول له ، فاسخر من نفسك قبل أن تسخر من المتدينين » .

ويقول ادوارد لوثر كيسيل أستاذ علم الاحياء في كتاب: الله يتجلى في عصر العلم: « وقد يعتقد بعض الناس أن هذا الكون هو خالق نفسه ، على حين يسرى البعض الاخسر أن الاعتقاد بأزلية هذا الكون ليس أصعب من الاعتقاد بوجود اله أزلي ٠٠ ولكن القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية يثبت خطأ هذا الرأى ، فالعلوم تثبت بكل وضوح أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزليا ، فهناك انتقال حراري مستمر من الاجسام الحارة الى الاجسام الباردة ، ولا يمكن أن يحدث العكس بقوة ذاتية بحيث تعود الحرارة فترتد من الاجسام الباردة الى الاجسام الحارة . ومعنى ذلك أن الكون يتجه الى درجة تتساوى فيها حرارة جميع الاجسام ، وينضب فيها معين الطاقة ويومئذ لن تكون هناك عمليات كيماوية أو طبيعية ، ولن يكون هنالك أثر للحياة نفسها في هذا الكون ٠٠ ولما كانت الحياة لا تزال قائمة ، ولا تزال العمليات الكيماوية والطبيعية تسير في طريقها ، ماننا نستطيع أن نستنتج أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزليا .

وهكذا توصلت العلوم ــ دون قصد ــ الى أن لهذا الكون بداية . وهي بذلك تثبت وجود الله ، لان ما له بداية لا يمكن أن يكون قد بدأ بنفسه ، ولا بد له من مبدىء ، أو من محرك أول ، أو من خالق ، هو الله .

#### الطبيع\_\_\_ة

وهناك شبهة مصطنعة من شبهات العصر ، وضلالة أخرى من ضلالاته ، تلك الشبهة هي « الطبيعة » اله من جحد الاله وانكره .

انك حين تسأل أحدهم من خلق السماوات والارض ؟ يقول لك الطبيعة ، من خلق النبات والحيوان والانسان ؟ يقول لك الطبيعة ، من يدير جميع هذه الامور الفلكية والحيوية والغريزية ، ووضع لها القوانين ، ونظام لا يحيد ، وكل بحساب دقيق ؟ فسيقول لك : الطبيعة : وهو يقول لك ذلك لانه لا يستطيع أن يقول انها تحدث بذاتها ، أو من تلقاء نفسها .

فما هي الطبيعة ؟ . . . اهي ذوات الاشياء فيكون النبات والجماد والحيوان هو الطبيعة . . . أم انها صفات الاشياء وخصائصها : كالحرارة والبرودة ، والرطوبة واليبوسة ، والاستعداد الفطري : كقابلية الحركة والسكون ، والنهو والتزاوج والتوالد .

ماذا تلنا أن الطبيعة هي الاشياء بذاتها ، مكاننا نقول أن الارض خلقت الارض والسماء خلقت السماء . . . وبطلان هذا القول بين مهو ادعاء بأن الشيء وجد بذاته من غير سبب وقد تبين مساده . . . . أو ازدواج الخالق والمخلوق في كائن واحد وهو مستحيل .

واذا قلنا أن الطبيعة هي صفات الاشياء وخصائصها . . اذن فمن الذي ركز الطبيعة في العناصر ؟ ومن الذي نوع تاك الطبائع . ووضع لها القوانين التي لا تحيد عنها ؟ والقول بأن الصفات تخلق الذات اشد تداعيا وسقوطا من القول بأن الاشياء خلقت نفسها .

اذن لا بد من الرجوع الى الخالق الاول وتأتي الطبيعة منفعلة له ، مفتقرة اليه .

# أقوال العلماء الطبيعيين في الطبيعة

قال كلودم هاثاواي مصمم العقل الالكتروني للجمعيسة العلمية لدراسة الملاحة الجوية في كتاب الله يتجلى في عصر العلم « ان فلسفتي تسمح بوجود غير المسادي ، لانه بحكم تعريفه لا يمكن ادراكه بالحواس الطبيعية ، فمن الحماقة اذن أن أنكر وجوده بسبب عجز العلوم عن الوصول اليه ، وفوق ذلك فان الفيزياء الحديثة قد علمتني أن الطبيعة أعجز من أن تنظم نفسها أو تسيطر على نفسها » .

« ان الطبيعة لا تستطيع ان تصمم أو تبدع نفسها ، لان كل تحول طبيعي لا بد أن يؤدي الى نوع من أنواع ضياع النظام ، أو تصدع البناء العام . . . أن هذا الكون ليس الا كتلة تخضع لنظام معين ، ولا بد له من سبب أول لا يخضع للقانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية ، ولا بد أن يكون هذا السبب غير مادى في طبيعته .

انه هو الله اللطيف الخبير الذي لا تدركه الابصار » .

ويقول الدكتور «لسترجون زمرمان » في مقال له بعنوان «التربة والنباتات »: «من الذي قدر وأوجد تلك القوانين العديدة التي تتحكم في وراثة الصفات في نمو النباتات الاولى ؟ او بعبارة أخرى ، كيف خلق النبات الاول ؟ ونحن لا نستطيع أن نصل بعقلنا الطبيعي ومنطقنا السليم الى أن هذه الاشياء قد انشأت نفسها ، او نشأت هكذا بمحض المصادفة ، ولا بد

لنا من البحث عن خالق مبدع ، ويعتبر التسليم بوجود الخالق أمرا بديهيا تفرضه عقولنا علينا » .

« ولقد نشأ كل شيء بقدرته سبحانه وتعالى ، وهو الذي قدر لكل شيء طريقه ثم هدى ، وكلما ازددت دراسة ، وتعمقا في دراسة طبيعة التربة والنباتات ، ازداد ايماني بالله ، وسجدت له اعجابا وتقديسا » .

وقال « كريسي موريسون في كتابه الشبهير ( العلم يدعو اللايمـــان »:

« والطبيعة لم تخلق الحياة ، فان الصخور التي حرقتها النار ، والبحار الخالية من الملح لم تتوافر فيها الشروط اللازمة » .

وقال الدكتور « ادوين فاست » عالم الطبيعة ، في مقال له بعنوان « نظرة الى ما وراء القوانين الطبيعية » : « ان جميع القوانين الطبيعية التي نصفها ونستخدمها ليست الا مجرد وصف لما يحدث أو يشاهد ، فهي بذلك ليست تدابيرا أو الزاما ، فليس الوصف في ذاته سببا لحدوث ظاهرة من الظواهر ، أو توضيحا لاسباب حدوثها . . ومهما بالفنا في تحليل الاشياء وردها الى اصولها الاولى ، فلا بد أن نصل في نهاية المطاف الى ضرورة وجود قوانين طبيعية تخضع لها نرات هذا الكون ، ويعد ذلك في ذاته دليلا على وجود اله قادر مدبر ، هو الذي قدر لكل ظاهرة من ظواهر هذا الكون أن تسير في طريقها المرسوم ، وقد خلق الله الالكترونات والبروتونات والنيوترونات ، وجعل لها خواصها المعينة فرسم لها بذلك سلوكها واقدارها » .

#### ويقول الدكتور « وولتر أوسكار لندبرج »

بعد حديثه عن ظواهر الطبيعة:

« ورغم جهل الانسان وقلة علمه ، وفهمه المحدود لكل هذه المطواهر ، فانه يشعر أن هناك كثيرا من الامور التي ينتظر أن يصل اليها ، ويميط عنها اللثام ، وجميعها تقوم على أساس انتظام الطبيعة وقدرة الانسان على التنبؤ بظواهرها في ظل ما يكشف عنه الحجاب من سنن هذا الكون وأسراره ، التي ما هي في الواقع الا من تجليات الخالق في خلقه .

#### الصدف\_\_\_ة

ومن الشبهات التي يشوش بها الملحدون على أهمل الايمان ، القول بأن الكون وما فيه قد تكون بطريق الصدفــة ، فقد حدث انفجار في مادة ما بطريق الصدفة فتكون كل هــذا الوجود ، وأن كميات من الماء أصابت صدفة كميات من التراب وتحت ظروف حوية أصابت الكهرباء والضغط هذه الكهيات من الطين محولتها الى مادة رغوية هي مادة الحياة ، وبالصدمة أيضا كان بعض هذه المادة على الشاطيء قريبة من البحـر فتكونت الاسماك والحيوانات البحرية ، وتعضها تعيدا عين الشاطىء فتكونت النباتات والحيوانات البرية وأن الصدفة هي التي أوجدت النباتات المختلفة المتباينة الاشكال المتعددة الألوان العديدة الطعم والمذاق ، وأن الصدفة هي التي خلقت للانسان عيونه في هذا المكان المناسب وأحاطتها بما يحفظها ويحميها من كل احتمالات الاصابات ، وأن الصدفة هي التي أوجدت كل أجهزة الجسم المختلفة بهذا التناسق العجيب. والصدفة وحدها هي التي أوجدت كل ما في الوجود من ملايين الملايين من العوامل المناسبة للحياة الملائمة للانسان ، والتي ان اختلفت في أقل القليل لفسدت الحياة وانتهى الاحياء \_ ففى جسم الانسان افرازات يبلغ تركيزها بضعة اجزاء مسن المليون اذا زادت بنسبة لا تكاد ترى او توزن مات الانسان . . فكل هذا الخلق ، وكل هذا الترتيب والتناسق في ظنهم خلق بالصدفة!

ولقد بحث العلم هذا القول وناقشه ودرسه واثبت العلم كذب هذا الادعاء وبطلانه .

فان للمصادفة قانونا رياضيا عقليا لا يمكن الخروج عنه

وهو: \_ « ان حظ المصادفة من الاعتبار يزداد وينقص بنسسة معكوسة مع عدد الامكانيات المتكافئة المتزاحمة ، فكلما قل عدد الاشياء المتزاحمة ازداد حظ المصادفة ، وكلما كثر عددها ، قل حظ المصادفة » .

فاذا كان التزاحم بين شيئين اثنين متكافئين يكون حط المصادفة بنسبة واحد ضد اثنين ، وان كان التزاحم بين عشرة يكون حظ المصادفة واحد ضد عشرة ، وذلك لان كل واحد له فرصة للنجاح مماثلة لفرصة الاخر بدون أقل تفاضل طبعا ، والى هذا يكون الحظ في النجاح قريبا من المتزاحمين حتى لو كانوا مئة أو الفا ، ولكن متى تضخمت العددية تضخما هائلا يصبح حظ المصادفة في حكم العدم بل المستحيل ،

لنفرض أن معك كيسا يحوي مائة قطعة رخام ، تسع وتسعون منها سوداء وواحدة بيضاء والان هز الكيس وخذ واحدة : ان فرصة سحب القطعة الوحيدة البيضاء هي بنسبة واحد الى مائة ، والان أعد قطعة الرخام الى الكيس وابدأ من جديد : ان فرصة سحب القطعة الوحيدة البيضاء لا تزال بنسبة واحدة الى مائة ، غير أن فرصة سحب القطعة البيضاء مرتين متواليتين هي بنسبة واحد الى عشرة الاف ،

والان جرب مرة ثالثة : ان فرصة سحب تلك القطعـة البيضاء ثلاث مرات متوالية هي بنسبة واحد من المليون ، ثم جرب مرة أخرى أو مرتين ، تصبح الارقام فلكية لا تحيط بها ارقام اللغة .

والقصد من هذا المثل هو بيان فرصة المصادفة في نشأة الكون ، وتلك الحدود الضيقة التي يمكن للحياة بينها أن توجد

على الارض . ولنثبت بالبرهان الواقعي أن جميع مقومات الحياة ما كان يمكن أن توجد على كوكب واحد في وقت واحد ، بمحض الصدفة .

ان حجم الكرة الارضية ، وبعدها عن الشمس ، ودرجة حرارة الشمس وأشعتها الباعثة للحياة وسمك قشرة الارض ، وكمية الماء ، ومقدار ثاني أوكسيد الكربون ، وحجم النتروجين ، وظهور الانسان وبقاءه على قيد الحياة ، كل ذلك يدل على خروج النظام من الفوضى ، وعلى التصميم والقصد ، كما تدل على انه طبقا للقوانين الحسابية الصارمة ما كان يمكن حدوث كل ذلك مصادفة في وقت واحد على كوكب واحد ، مرة فسي بليون مرة .

وحين تكون الحقائق هكذا قاطعة ، وحين نعترف كها ينبغي لنا ، بخواص عقولنا التي ليست مادية ، فهل في الامكان ان نغفل البرهان ، ونؤمن بمصادفة واحدة في بليون ونزعم اننا وكل ما عدانا نتائج المصادفة! .

#### علماء الطبيعة والمصادفة

#### نشاة العالم ـ هل هو مصادفة أو قصد ؟

يقول الدكتور فرانك الن \_ عالم الطبيعـة البيولوجيــة فـى كتـاب : اللـه يتجلـى فـي عصـر العلــم : \_

كثيرا ما يقال أن هذا الكون المادي لا يحتاج الى خالق ، ولكننا اذا سلمنا بأن هذا الكون موجود فكيف نفسر وجوده ونشئته ؟ هنالك أربعة احتمالات للاجابة عن هـذا السؤال : فلما أن يكون هذا الكون قد نشئ من تلقاء نفسه من العدم ، ولما أن يكون أبديا ليس لنشئته بداية ، ولما أن يكون له خالق.

أما الاحتمال الاول فلا يقيم امامنا مشكلة سوى مشكلة الشعور والاحساس ، فهو يعني أن احساسنا بهذا الكون وادراكنا لما يحدث فيه لا يعدو أن يكون وهما من الاوهام ليس له ظل من الحقيقة ، وتبعا لهذا الرأي نستطيع أن نقول اننا نعيش في عالم من الاوهام ، فمثلا هذه القطارات التي نركبها ونلمسها ليست الاخيالات ، وبها ركاب وهميون وتعبر أنهارا لا وجود لها وتسير فوق جسور غير مادية ، الخ ، وهو رأي وهمي لا يحتاج الى مناقشة أو جدال ،

أما الرأي الثاني ، القائل بأن هذا العالم بما فيه من مادة وطاقة قد نشأ هكذا وحده من العدم فهو لا يقل عن سابقه سخفا وحماقة ، ولا يستحق هو أيضا أن يكون موضعا للنظر أو المناقشة .

والراى الثالث الذي يذهب الى أن هذا الكون أزلى ليس لنشأته بداية انما يشترك مع الراي الذي ينادي بوجود خالق لهذا الكون ، وذلك في عنصر واحد هو الازلية . واذا فنحن اما أن ننسب صفة الازلية الى عالم ميت وأما أن ننسبها الى اله حى يخلق . وليس هناك صعوبة فكرية في الاخذ بأحد هذين الاحتمالين اكثر مما في الاخر ، ولكن قوانين الديناميكا الحرارية تدل على أن مكونات هذا الكون تفقد حرارتها تدريجيا وأنها سائرة حتما الى يوم تصير فيه جميع الاجسام تحت درجة من الحرارة بالغة الانخفاض هي الصفر المطلق ، ويومئذ تنعدم الطاقة ، وتستحيل الحياة ، ولا مناص من حدوث هــــذه الحالة من انعدام الطاقات عندما تصل درجة حرارة الاجسام الى الصفر المطلق بمضى الوقت اما الشمس المستعرة والنجوم المتوهجة والارض الغنية بأنواع الحياة ، مكلها دليل واضـــح على أن أصل الكون أو أساسه يرتبط بزمان بدأ من لحظة معينة ، فهو اذا حدث من الاحداث ، ومعنى ذلك أنه لا بد لاصل الكون من خالق ازلى ليس له بداية ، عليم محيط بكل شيء ، قوى ليس لقدرته حدود ، ولا بد أن يكون هذا الكون من صنع يديه ٠

ان ملاعمة الارض للحياة تتخذ صورا عديدة لا يمكسن تفسيرها على أساس المصادفة العشوائية ، فالارض كرة معلقة في الفضاء تدور حول نفسها مرة في كل عام ، فيكون في ذلك تتابع الفصول ، الذي يؤدى بدوره الى زيادة مساحة الجزء الصالح للسكنى من سطح كوكبنا ويزيد من اختسلاف الانواع النباتية اكثر مما لو كانت الارض ساكنة ،

ويحيط بالارض غلاف غازي يشتمل على الغازات اللازمة للحياة ويمتد حولها الى ارتفاع كبير (يزيد على ٥٠٠ ميل) ويبلغ

هذا الفلاف الفازي من الكثافة درجة تحول دون وصول ملايين الشهب القاتلة يوميا الينا ، منقضة بسرعة ثلاثين ميلا فسي الثانية ، والفلاف الجوي الذي يحيط بالارض يحفظ درجسة حرارتها في الحدود المناسبة للحياة ، ويحمل بخار الماء مسن المحيطات الى مسافات بعيدة داخل القارات ، حيث يمكن أن يتكاثف مطرا يحيي الارض بعد موتها ، والمطر مصدر المساء العذب ، ولولاه لاصبحت الارض صحراء جرداء خالية من كل أثر للحياة . ومن هنا ترى أن الجو والمحيطات الموجودة على سطح الارض تمثل عجلة التوازن في الطبيعة .

ويمتاز الماء بأربع خواص هامة تعمل على صيانة الحياة في المحيطات والبحرات والانهار ، وخاصة حينما يكون الشتاء قارسا وطويلا ، فالماء يمتص كميات كبيرة من الاوكسجين عندما تكون درجة حرارته منخفضة ، وتبلغ كثافة الماء أقصاها في درجة أربعة مئوية ، والثلج أقل كثافة من الماء مما يجعل الجليد المتكون في البحيرات والانهار يطفو على سطح الماء لخفت النسبية فيهيىء بذلك الفرصة لاستمرار حياة الكائنات التي تعيش في الماء في المناطق الباردة ، وعندما يتجمد الماء تنطلق منه كميات كبيرة من الحرارة تساعد على صيانة حياة الاحياء التي تعيش في البحار ،

أما الارض اليابسة فهي بيئة ثابتة لحياة كثير من الكائنات الارضية ، فالتربة تحتوي العناصر التسي يمتصها النبات ويمثلها ويحولها الى انواع مختلفة من الطعام يفتقر اليهالحيوان ، ويوجد كثير من المعادن قريبا من سطح الارض ، مما هيأ السبيل لقيام الحضارة الراهنة ونشأة كثير مسن الصناعات والفنون ، وعلى ذلك فان الارض مهيأة على أحسن صورة للحياة ، ولا شك أن كل هذا من تيسير حكيم خبير ،

وليس من المعقول أن يكون مجرد مصادفة أو خبط عشواء .

وكثيرا ما يسخر البعض من صغر حجم الارض بالنسبة لما لحولها من غراغ لا نهائى ولو أن الارض كانت صغيرة كالقمر، أو حتى لو أن قطرهاكان ربع قطرها الحالي لعجزت عصن احتفاظها بالفلافين الجوي والمائي اللذين يحيطان بها، ولصارت درجة الحرارة فيها بالفة حد الموت ، أما لو كان قطر الارض ضعف قطرها الحالي لتضاعف مساحة سطحها أربعة أضعاف وأصبحت جاذبيتها للاجسام ضعف ما هي عليه، وانخفض تبعا لذلك ارتفاع غلافها الهوائي ، وزاد الضغط الجوي من كيلوجرام واحد الى كليوجرامين على السنتيه المربع ويؤثر كل ذلك أبلغ الاثر في الحياة على سطح الارض ، فتتسع مساحة المناطق الباردة اتساعا كبيرا ، وتنقص مساحة الاراضي الصالحة للسكنى نقصا ذريعا ، وبذلك تعييش الجماعات الانسانية منفصلة أو في أماكن متنائية فتزداد العزلة بينها ويتعذر السفر والاتصال بل قد يصير ضربا من ضروب الخيالا

ولو كانت الارض في حجم الشمس مع احتفاظها بكثافتها لتضاعفت جاذبيتها للاجسام التي عليها ١٥٠ ضعفا ، ولنقص ارتفاع الفلاف الجوي الى اربعة أميال ، ولاصبح تبخر الماء مستحيلا ، ولارتفع الضغط الجوي الى ما يزيد على ١٥٠ رطلا ، ولتضاءل حجم الانسان حتى صار في حجم ابن عرس أو السنجاب ، ولتعذرت الحياة الفكرية لمثل هذه المخلوقات .

ولو أزيحت الارض الى ضعف بعدها الحالي عن الشمس الى الشمس الى التصت كمية الحرارة التي تتلقاها من الشمس الى ربع كميتها الحالية ، وتطعت الارض دورتها حول الشمس في

وقت أطول ، وتضاعف تبعا لذلك طول فصل الشتاء وتجمدت الكائنات الحية على سطح الارض ، ولو نقصت المسافة بين الارض والشمس الى نصف ما هي عليه الان لبلغت الحرارة التي تتلقاها الارض أربعة أمثال ، وتضاعفت سرعتها المدارية حول الشمس ولآلت الفصول الى نصف طولها الحالي اذا كانت هنالك فصول مطلقا ، ولصارت الحياة على سطح الارض غير محكنة .

وعلى ذلك مان الارض بحجمها وبعدها الحاليين عن الشمس وسرعتها في مدارها ، يهيىء للانسان أسباب الحياة والاستمتاع بها في صورها المادية والفكرية والروحية على النحو الذي نشاهده اليوم في حياتنا .

أماذا لم تكن الحياة قد نشأت بحكمة وتصميم سابق فسلا بد أن تكون قد نشأت عن طريق المصادفة فما هي تلسك المصادفة اذن حتى نتدبرها ونرى كيف تخلق الحياة ؟ .

ان نظريات المصادفة والاحتمال لها الان من الاسس الرياضية السليمة ما يجعلها تطبق على نطاق واسع حيثما انعدم الحكم المطلق ، وتضع هذه النظريات أمامنا الحكم الاقرب الى الصواب مع تقدير احتمال الخطأ في هذا الحكم ، ولقد تقدمت دراسة نظرية المصادفة والاحتمال من الوجهة الرياضية تقدما كبيرا حتى أصبحنا قادرين على التنبؤ بحدوث بعض الظواهر التي نقول انها تحدث بالمصادفة والتي لا نستطيع أن نفسر ظهورها بطريقة أخرى (مثل قذف الزهر في لعبة النرد) وقد صرنا بفضل تقدم هذه الدراسات قادرين على التهييز بين ما يمكن أن يحدث بطريق المصادفة وما يستحيل حدوثه بهذه الطريقة ، وأن نحسب احتمال حدوث ظاهرة من الظواهر في

مدى معين من الزمان . ولننظر الان الى الذي تستطيع أن تلعبه المصادمة في نشأة الحياة :

ان البروتينات من المركبات الاساسية في جميع الخلايا الحية ، وهي تتكون من خمسة عناصر هي : الكربون ، والايدروجين ، والنيتروجين ، والاوكسجين ، والكبريت . ويبلغ عدد الذرات في الجزىء البروتيني الواحد . . . . ؟ ذرة . ولما كان عدد العناصر الكيموية في الطبيعة ٩٢ عنصرا موزعة كلها توزيعا عشوائيا ، فان احتمال اجتماع هذه العناصسر الخمسة لكي تكون جزيئا من جزيئات البروتين يمكن حسابه لمعرفة كمية المادة التي ينبغي أن تخلط خلطا مستمرا لكي تؤلف هذا الجزىء ، ثم لمعرفة طول الفترة الزمنية اللازمة لكي يحدث هذا الاجتماع بين ذرات الجزىء الواحد .

وقد قام العالم الرياضي السويسري تشارلزيوجين جاى بحساب هذه العوامل جميعا فوجد أن الفرصة لا تتهيأ عن طريق المصادفة لتكوين جزىء بروتيني واحد الا بنسبة واحد الى رقم عشرة مضروبا في نفسه ١٦٠ مرة ، وهو رقم لا يمكن النطق به أو التعبير عنه بكلمات ، وينبغي أن تكون كمية المادة التي تلزم لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة بحيث ينتج جزىء واحد أكثر مما يتسع له كل هذا الكون بملايين المرات ، ويتطلب تكوين هذا الجزىء على سطح الارض وحدها عن طريق المصادفة بلايين لا تحصى من السنوات قدرها العالم السويسري بأنها عشرة مضروبة في نفسها ٢٤٣ مرة من السنين ،

ان البروتينيات تتكون من سلاسل طويلة من الاحماض الامينية • فكيف تتآلف ذرات هذه الجزيئات ؟ انها اذا تآلفت

بطريقة اخرى غير التي تتآلف بها ، تصير غير صالحة للحياة بل تصير في بعض الاحيان سموما ، وقد حسب العالم الإنجليزي ج. ب ليثز الطرق التي يمكن أن تتآلف بها الذرات في أحسد الجزيئات البسيطة من البروتينيات فوجد أن عددها يبلغ البلايين عشرة مضروبة في نفسها ثمانية واربعين مرة ، وعلى ذلك فانه من المحال عقلا أن تتآلف كل هذه المصادغات لكي تبنى جزيئا بروتينيا واحدا ،

ولكن البروتينيات ليست الا مواد كيموية عديمة الحياة ، ولا تدب فيها الحياة الا عندما يحل فيها ذلك السر العجيب الذي لا ندري من كنهه شيئا ، انه العقل اللانهائي ، وهو الله وحده الذي استطاع أن يدرك ببالغ حكمته أن مثل ذلك الجزىء البروتيني يصلح لان يكون مستقرا للحياة فبناه وصوره وأغدق عليه سر الحياة ،

#### الماء يروي لك القصة

# للدكتور / توماس دافيد باركس •

يروي لنا ويتاكر تشيمبرز في كتابه « الدليل » حادثــة بسيطة لعلها كانت السبب في تحويل مجرى حياته ، بل حياة كثير من البشر ، لقد كان يتطلع الى ابنته الصغيرة ثم التفت دون شعور الى شكل أذنيها ، وذكر بينه وبين نفسه أنه من المحال أن تكون تلك التلافيف الدقيقة التي تشتمل عليها الاذن قد نشأت عن طريق المصادفة ، أنها لا يمكن أن تكون قد نشأت الا عن خبرة بالفة وتصميم وتدبير ، ولكنه أبعد هذه الفكرة عن عقله المارق عن الدين ، فقد خشى أن يؤدى به هذا النوع من التفكير الى النتيجة المنطقية ، وهي أن التصميم يحتاج السى مصمم أو مبدع أو اله ، أنه لم يكن مستعدا حتى ذلك الوقت لتبول هذه الفكرة .

انني اقرا النظام والتصميم في كل ما يحيط بي من العالم غير العضوي ولا استطيع أن اسلم بأن يكون كل ذلك تم بمحض المصادفة العمياء التي جعلت ذرات هذا الكون تتألف بهذه الصورة العجيبة . ان هذا التصميم يحتاج الى مبدع ونحن نطلق على هذا المبدع اسم الله .

ولا يزال الكيميويون حتى اليوم ، يستخدمون الجدول الدوري للعناصر ليساعدهم في دراسة التفاعلات الكيميوية والتنبؤ بخواص العناصر والمركبات ، ولا شك أن نجاحهم في هذا السبيل يعد دليلا على ما يسود المالم غير العضوي من نظام بديع ، ولكن هذا النظام الذي نشاهده في العالم من حولنا ليس مظهرا من مظاهر القدرة على كل شيء فحسب ، بل انه

يتصف غوق ذلك بالحكمة والاتجاه نحو تحقيق صالح الانسان ، مما يدل على أن اهتمام الخالق بنفع عباده لا يقل عن اهتمامه بالسنن والقوانين التي تنظم هذا الوجود . انظر من حولك الى الحكمة البالغة التي ينطوي عليها خروج بعض الظواهر عن العادة أو المألوف فالماء مثلا ، يتوقع الانسان من وزنه الجزيئي أن يكون غازيا تحت درجة الحرارة المعتادة والضغط المعتاد ، كالنوشادر ، وكبريتوز الايدروجين الذي يعتبر قريبا في خواصه من الماء بحكم وضعه في الجدول الدوري ويكون غازيا عند درجة حرارة منخفضة جدا ، ولذلك فان وجود الماء على الحالة السائلة في درجة الحرارة المعتادة يجعل الانسان يقف ويفكر .

وللماء موق ذلك كثير من الخواص الاخرى ذات الاهمية البالغة والتي اذا نظر الانسان اليها في مجموعها وجدها تدل على التصميم والتدبير ، فالماء يغطى نحو ثلاثة أرباع سطح الارض ، وهو بذلك يؤثر تأثيرا بالفا على الحو السائد ودرجة الحرارة . ولو تجرد الماء من بعض خواصه لظهرت على سطح الارض تغيرات في درجة الحرارة تؤدى الى حدوث الكوارث . وللماء درجة ذوبان مرتفعة ، وهو يبقى سائلا فترة طويلة من الزمن ، وله حرارة تصعيد بالغة الارتفاع ، وهو بذلك يساعد على بقاء درجة الحرارة نوق سطح الارض عند معدل ثابت ويصونها من التقلبات العنيفة ، ولولا كل ذلك لتضاءلت صلاحية الارض للحياة الى حد كبير ، ولقلت متعة النشاط الانساني على سطح الارض بدرجة عظيمة . وللماء خواص أخرى فريدة في نوعها ، وتدل كلها على أن مبدع هذا الكون قد رسمه وصممة بما يحقق صالح مخلوقاته . فالماء هو المادة الوحيدة المعروفة التي تقل كثافتها عندما تتجمد ، ولهذه الخاصية أهميتها الكبيرة بالنسبة للحياة ، اذ بسببها يطفو الجليد على سطح الماء عندما يشتد البرد ، بدلا من ان يغوص الى قاع المحيطات والبحيرات والانهار ويكون تدريجيا كتلة صلبة لا سبيل الى اخراجها واذابتها .

ويكون الجليد الذي يطفو على سطح البحر طبقة عازلة تحفظ الماء الذي تحتها في درجة حرارة فوق درجة التجمد ، وبذلك تبقى الاسماك وغيرها من الحيوانات المائية حيه . وعندما يأتى الربيع يذوب الجليد بسرعة ،

ويمكننا أن نشير الى كثير مسن خواص الماء الطريفة الاخرى: غله مثلا توتر سطحي يساعد على نمو النبات بما ينقله من المواد الغذائية التي بالتربة ، والماء أكثر السوائل المعروفة اذابة لغيره من الإجسام ، وهو بذلك يلعب دورا كبيرا في العمليات الحيوية داخل أجسامنا بوصفه مركبا أساسيا من مركبات الدم ، وللماء ضغط بخار مرتفع على مدى واسع من درجات الحرارة ، ومع ذلك يبقى سائلا على طول هذا المدى المتسع اللازم للحيساة .

وقد درس كثير من العلماء هذه الخواص العجيبة للماء ، ووضعوا النظريات لتعليل ظواهره المختلفة ، وبرغم ما نبذله من جهود لمعرفة كيف تحدث هذه الظواهر ، علينا أن نتساعل أيضا لماذا تحدث هذه الظواهر ؟ وليس الماء هو المادة العجيبة الوحيدة ، فهنالك مالا يحصى من المواد ذات الخواص المذهلة التي لا تستطيع عقولنا أو ادراكنا المتواضع ، الا أن يقسف مشدوها أمامها ،

وانني اجد شخصيا أن تفسير هذه الظواهر والعجائب بنسبتها الى قدرة اله حكيم خبير وتصميم خالق علوي ، يعد

تفسيرا مرضيا للنفوس ومقنعا للعقول .

انني ارى في كل ظاهرة من هذه الظواهر أكثر من مجرد الخلق والتدبير المجرد من العاطفة ، انني ألمس فوق ذلك كله محبة الخالق لخلقه ، واهتمامه بأمورهم .

#### الله والكون المعقد

### للدكتور / جــون وليــام كلوتس

عندما حاولت أن أكتب في هذا الموضوع جالت بخاطري حكمتان قديمتان من الحكم المقدسة وهما : « السماوات تشمه بجلال الله ، واحكامها يدل على بديسع صنعته » .

« يقول الاحمق في نفسه: ليس هناك اله » .

ان هذا العالم الذي نعيش فيه ، قد بلغ من الاتقان والتعقيد درجة تجعل من المحال ان يكون قد نشأ بمحض المصادفة ، انه ملىء بالروائع والامور المعقدة التي تحتاج الى مدبر ، والتي لا يمكن نسبتها الى قدر أعمى ، ولا شك أن العلوم قد ساعدتنا على زيادة فهم وتقدير ظواهر هذا الكون المعقدة ، وهي بذلك تزيد من معرفتنا بالله ومن ايماننا بوجوده ،

ومن التعقيدات الطريفة في هذا الكون ، ما نشاهده من العلاقات التوافقية الاضطرارية بين الاشياء أحيانا ومن المثلتها العلاقة الموجودة بين فراشة اليوكا ونبات اليوكا وهو احد النباتات الزنبقية ، فزهرة اليوكا تتدلى الى اسفل ويكون عضو التأنيث فيها اكثر انخفاضا عن عضو التذكير أو السداة أما الميسم وهو الجزء من الزهرة الذي يتلقى حبوب اللقاح ، فأنه يكون على شكل الكأس ، وهو موضوع بطريقة يستحيل معها أن تسقط فيه حبوب اللقاح ، ولا بد أن تنتقل هذه الحبوب بوساطة فراشة اليوكا التي تبدأ عملها بعد مغيب الشمس

بقليل ، فتجمع كمية من حبوب اللقاح من الازهار التي تزورها وتحفظها في فمها الذي بني بطريقة خاصة لاداء هذا العمل ، ثم تطير الفراشة الى نبات اخر من نفس النوع وتثقب مبيضها بجهاز خاص في مؤخرة جسمها ، ينتهي بطرف مدبب يشبسه الابرة وينزل منه البيض ، وتضع الفراشة بيضة أو أكثر شم تزحف الى اسفل الزهرة حتى تصل الى القلم ، وهنالك تترك ما جمعته من حبوب اللقاح على صورة كرة فوق ميسم الزهرة ، وينتج النبات عددا كبيرا من الحبوب يستخدم بعضها طعاما ليرقة الفراشة وينضج بعضها لكي يواصل دورة الحياة ،

وهنالك علاقة مشابهة بين نبات التين ومجموعة الزنابير الصغيرة وينتج هذا النبات نوعين من مجموعات الازهـــار يحتوي احدهما على الازهار المذكرة والمؤنثة معا ، أما الاخر فجميع ازهاره مؤنثة ويقوم بتلقيح الازهار المؤنثة في كلا النوعين السابقين اناث الزنابير ، وتكون فتحة التخت الذي يحمل مجموعات الازهار في كلا النوعين ضيقة الى حد كبير بسبب احاطتها بكثير من الاوراق الحرشفية ، مما يجعل وصول الحشرة الى الداخل يتم بصعوبة كبيرة ويسؤدي الى تمسزق اجنحتها ، وعندما تدخل الحشرة الى المجموعة التي تشتمل على الازهار الذكرية والانثوية ، تضع الحشرة الانثى بيضها ثم تموت ثم ينقف البيض وتتزاوج الشفافير الصغيرة الناتجة ، ولا يستطيع أن يخرج منها سوى الاناث ، أما الذكور فتموت ، وقبل أن تخرج الاناث تلتصق هبوات اللقح بأجسامها فتحملها الى مجموعات جديدة من الازهار . فاذا كانت المجموعية الجديدة تشتمل على ازهار ذكور وأخرى اناث ، فان العملية تتكرر بالصورة السابقة ، أما أذا أشتملت المجموعة على أزهار اناث فقط ، فإن الفراشية تموت دون أن تضع البيض ، ففي هذه الحالة تكون الازهار الاناث على درجة من الطول بحيث

لا تستطيع أن تصل الحشرة الى قاعدتها لكي تضمع البيض هنالك ، وعندها تحاول الحشرة أن تصل الى هذه القاعدة العهيقة دون جدوى تلقح الازهار بما تحمله من هبوات اللقح ، ثم تنضج الازهار وتكون ثمار التين ، وعندما أدخل التين الى الولايات المتحدة لاول مرة لم يكن ينتج ثمارا ولمكن انتاج الثمار وقيام صناعة التين الا بعد أن جلبت الشفافير الى الولايات المتحدة ،

وهنالك كثير من الازهار التي تسجن الحشرات داخلها ، ومن أمثلتها الزهرة المسماة « جاك في المقصورة » . ولهذا النبات نوعان من المجموعات الزهرية ، ذكور واناث . وهي تتكون داخل مقصورات تضيق عند منتصفها . ويتم التلقيع بوساطة ذبابة دقيقة تدخل الى المقصورة ولا تكاد تجتاز المنطقة الضيقة الوسطى حتى تجد نفسها سجينة ، ليس بسبب الضيق فحسب ، بل بسبب تغطية الجدران الداخلية بمادة شمعية متزلقة يتعذر معها على الحشرة أن تثبت أقدامها ، وعندئذ تدور الحشرة بصورة جنونية داخل المكان فتعلق هبوات اللقح بجسمها .

وبعد تليل تتصلب جوانب المقصورة بعض الشيء فتستطيع الحشرة الخروج بعد أن يكون جسمها قد تغطى بهبوات اللقاح ، فاذا زارت الحشرة مقصورة مذكرة أخرى تكررت العملية السابقة ، أما أذا دخلت مقصورة أنثى فأنها تسبحن في داخلها سجنا دائما حتى تموت هي ، وعند محاولتها اليائسة للخروج ، تقوم بتلقيح الازهار الانثى ، أن النبات في هذه الحالة لا يهتم بخروج الحشرة لانها تكون قد أدت رسالتها ، أما عند زيارتها للمقصورات المذكرة ، فأنه يسمح لها بالخروج لانها لا تكون قد أدت رسالتها بعد .

انلا تدل كل هذه الشواهد على وجود الله ؟ انه مسن الصعب على عقولنا أن تتصور أن كل هذا التوافق العجيب قد تم بمحض المصادفة ، انه لا بد أن يكون نتيجة توجيه محكم احتاج إلى قدرة وتدبير .

#### العلوم تدعهم ايماني بالله

# للدكتور / البرت ماكومب ونشتر ــ متخصص في علم الاحياء:

هل من المكن أن يكون للمشتغل بالعلوم نفس الاعتقاد بوجود الله ، والتقديس له ، كغير المشتغل بالعلوم ؟ وهل يوجد في دائرة المستكشفات العلمية ما يمكن أن يقلل من تقديسر الانسان لقدرة الخالق الاعظم وجلاله ؟ تلك اسئلة تطسوف أحيانا بعقول بعض من يظنون أن العلماء في ميادين بحوثهم المتسعة يكتشفون من الحقائق ما قد يتعارض مع الديسن حسب تفسير بعض المسرين .

ومن امثلة ذلك ما حدث لي شخصيا عندما كنت طالبا بالجامعة وكنت قد قررت ان ادرس العلوم وانني لاذكر جيدا كيف اخذتني احدى عماتي جانبا ذات يوم وتوسلت الي ان اعدل عن هذا القرار لان العلوم ، كما كانت تعتقد ، سوف تقضي على ايماني بالله ، لقد كانت تعتبر ، كما يعتبر الكثيرون ، أن العلوم والدين قوتان متعارضتان وانهما لا يمكن أن يجتمعا في قلب رجل واحد ،

وانني لاشعر بالغبطة تملأ قلبي اليوم ، بعد ان درست العلوم المختلفة واشتغلت بها سنوات عديدة ، ولم يكن في ذلك ما يزعزع ايماني بالله ، بل ان اشتغالي بالعلوم قد دعم ايماني بالله حتى صار أشد قوة وأمتن أساسا مما كان عليه من قبل .

ليس من شك أن العلوم تزيد الانسان تبصرا بقدرة الله وجلاله ، وكلما اكتشف الانسان جديدا في دائرة بحثه ودراسته

زاد ايمانه بالله ، لقد حل العلم اليوم محل كثير من الخرافات القديمة التي غالبا ما طغت على المعتقدات الدينية ، واستبدل بها حقائق رصينة تستند الى المشاهدة والتجربة وكما عدلت الكشوف العلمية أساليب الطب القديمة من الكي والحجامة الى تلك الاساليب من التشخيص والعلاج ، فان العلوم الحديثة قد غيرت كذلك من بعض المعتقدات حول علاقة الانسان بالله، فلم يعد الناس يعتقدون أن سبب المرض ما هو الاسخط من الله ينزله بعباده عقابا لهم على خطاياهم ، وانما سببه غزو المجسم تقوم به بعض الكائنات الدقيقة التي تخضع لكل القوانين الطبيعية التي تتحكم في سائر الكائنات الحية الاخرى ، ان المائنا بالله لم يتزعزع بسبب معرفتنا بهذه الحقائق ، بل ازددنا علما به وبالعالم الذي خلقه سبحانه وتعالى ، كذلك ازددنا علما به وبالعالم الذي خلقه سبحانه وتعالى ، كذلك تلكائنات التي يصيب بها من يشاء .

ان الانسان لا يستطيع ان يدرس أعمال أي صانع من الصناع دون أن يحيط بقدر من المعلومات عن الصانع الذي أبدع تلك الاعمال ، كذلك نجد أننا كلما تعمقنا في دراسية السرار هذا الكون وسكانه ، ازددنا معرفة بطبيعة الخالق الاعلى الذي أبدعه ، وقد اشتغلت بدراسة علم الاحياء ، وهو من الميادين العلمية الفسيحة التي تهتم بدراسة الحياة ، وليس بين مخلوقات الله أروع من الاحياء التي تسكن هذا الكون .

انظر الى نبات برسيم ضئيل وقد نما على أحد جوانب الطريق ، فهل تستطيع أن تجد له نظيرا في روعته بين جميع ما صنعه الانسان من تلك العدد والالات الرائعة ؟ انه آلة حية تقوم بصورة دائبة لا تنقطع آناء الليل وأطراف النهار بالاف من التفاعلات الكيميوية والطبيعية ، ويتم كل ذلك تحت سيطرة

البروتوبلازم وهو المادة التي تدخل في تركيب جميع الكائدات الحسسة .

فمن أين جاءت هذه الآلة الحية المعقدة ؟ ان الله لـم يصنعها هكذا وحدها ، ولكنه خلق الحياة وجعلها قادرة على صيانة نفسها وعلى الاستمرار من جيل الى جيل مع الاحتفاظ بكل الخواص والميزات التي تعيننا على التمييز بين نبات واخر ، ان دراسة التكاثر في الاحياء تعتبر أروع دراسات علم الاحياء وأكثرها اظهارا لقدرة الله ، . أن الخلية التناسلية التي ينتج عنها النبات الجديد تبلغ من الصغر درجة كبرى التي ينتج عنها النبات الجديد تبلغ من الصغر درجة كبرى بحيث تصعب مشاهدتها الا باستخدام المجهر الكبر ، ومسن العجيب أن كل صفة من صفات النبات : كل عرق ، وكل شعيرة ، وكل فرع على ساق ، وكل جذر أو ورقة يتم تكوينها تحت اشراف مهندسين قد بلغوا من دقة الحجم مبلغا كبيرا فاستطاعوا العيش داخل الخلية التي ينشأ منها النبات ، تاك الفئة من المهندسين هي فئة الكروموسومات ،

ولهؤلاء المهندسين ذوي الاحجام الضئيلة القدرة على تعديل خواص النباتات التي تنتجها هذه الخلايا الدقيقة في مترات نادرة من الزمان ، فهي بذلك تنتج كائنات أكثر قدرة على التلاؤم من أسلافها لقد مرت بالبشرية فترة كان أغلب الناس يعتقدون فيها أنه من الكفر أن يعتقد المرء أن الكائنات الحية التي تعيش اليوم على سطح الارض كانت في يوم من الايام على صورة تخالف الصورة التي خلقها الله عليها بادىء الامر . أما في الوقت الحاضر فان معظم المفكرين يرون أن خلق كائنات لها القدرة على التكاثر وعلى تغيير أشكالها وتركيبها ، تبعا للظروف التي تحيط بها ، يعد أشد دلالة على وتركيبها ، تبعا للظروف التي تحيط بها ، يعد أشد دلالة على

قدرة الله من خلق كائنات لا تتطور ولا تستطيع الا أن تنتج صورا مكررة من انفسها طيلة الزمان .

ويقف العلماء اليوم على عتبة كشف جديد بالغ الاهمية ، الا وهو خلق الحياة داخل المعمل وفي انابيب الاختبار ، وقد امكن فعلا الوصول الى خلق صورة من صور الحياة داخل المعمل ، ولكنها صورة بدائية على درجة كبيرة من البساطة والنقص . وقد تم ذلك بمزج بعض المواد الكيميوية بنسب معينة لكي تتكون منها مادة تسمى حمض ديسوكسى ريبونيوكليك وهي من المواد التي لم يكن من الممكن انتاجها من قبل الا داخل الخلايا الحية ، انها مادة الحياة ، مادة الوراثة التي تحمل الصفات الوراثية عبر الاجيال وتضع طابعها على جميسع الاجيال التي تدخل في تركيبها ،

وقد أمكن أخذ هذه المادة من بروتوبلازم بعض الخلايا الحية وادخالها في بروتوبلازم بعض الانواع الاخرى غادى ذلك الى جانب من التغير في الصفات الوراثية للانواع المطعمة بهذه المسادة .

ونحن لا نعلم ماذا يكون شأن ذلك الحصض الصناعي الذي حضره الانسان في المعمل وكيف يكون تأثيره عندما يطعم به بروتوبلازم الخلايا الحية ، هل تمتصه الخلايا ، وهل يتسق مع تركيبها ، وهل تحدث فيها نفس التأثيرات التي تحدثها المادة المعضوية الطبيعية ، اننا لا نعرف الاجابة حتى اليوم عن هذه الاسئلة ، ولا يزال مستقبل الجهود التي تبذل في هذا الميدان في كف القدر ، فبعض العلماء يتشككون في امكان الوصول الى خلق الحياة والبعض الاخر يعدونه من الامور المستحيلة ، ولكن حتى اذا نجحت هذه الجهود ، فهل يزعزع ذلك من ايماننا

بالله ؟ انه لا يزعزع الا ايمان أولئك الذين لديهم ايمان سطحي، أما من يقوم ايمانهم على أساس التفكير العميق ، فان ذلك لا يعد أكثر من خطوة جديدة في ادراك ما أبدعه الخالق الاعظم الذي خلق وحده تلك الروائع التي يعمل الناس جاهدين متكاتفين في الكشف عنها .

التعمق الدا كنا نريد أن ندعم الماننا بالله الله المناب المقيقة . في كشيف الحقيقة .

### وجسود اللسه حقيقة مطلقسة

### لاندروكوتواى ايفى ــ العالم الفسيولوجي

هل هنالك اله ؟ نعم انني أومن بوجوده كما أومن بوجود شيء المسه ، وكما أومن بوجود نفسى .

ان الاعتقاد بوجود الله هو الوسيلة الفكرية الكاملة الوحيدة التي تجعل لهذا الوجود معنى وهذا الاعتقاد هو الذي يجعل لوجود الانسان معنى أكثر من أنه مجرد كتلة من المادة أو الطاقة ، والاعتقاد بوجود الله هو المنبع لاسمى فكرة انسانية حول المحبة ، والقاعدة التي تقوم عليها الاخوة بسين البشر بسبب اجتماعهم على محبة الله وطاعته ، وهو مصدر احساسنا بالحقوق والواجبات لاننا لا نتساوى الا في نظر الحب والعدالة والرحمة المطلقة ، والاعتقاد بوجود الله هو الحصن الذي يعصمنا من الشرور ، وهو بعد ذلك الاساس المتين الذي يقوم عليه الايمان ، وتدوم بسببه القيم الروحية التي يعتبر وجودها رهينا بوجوده تعالى .

# انكار وجود الله لا يستند الى دليل منطقى

ان أحدا لا يستطيع أن يثبت خطأ الفكرة التي تقـول « أن الله موجود » كما أن أحدا لا يستطيع أن يثبت صحـة الفكرة التي تقول « أن الله غير موجود » • وقد ينكر منكر وجود الله ولكنه لا يستطيع أن يؤيد أنكاره بدليل • وأحيانا يشك الانسان في وجود شيء من الاشياء ، ولا بد في هـــذه الحالة أن يستند شكه على أساس فكري • ولكنني لم أقرأ ولم أسمع في حياتي دليلا عقليا وأحدا على عدم وجوده تعالى •

وقد قرأت وسمعت في الوقت ذاته ادلة كثيرة على وجوده ، كما لمست بنفسي بعض ما يتركه الايمان من حلاوة في نفوس المؤمنين ، وما يخلفه الالحاد من مرارة في نفوس الملحدين .

والبرهان الذي يتطلبه الملحدون لاثبات وجود الله هو نفس البرهان الذي يطلب كما لو كان الله تعالى شبيه\_\_ بالانسان أو شيئا ماديا ، أو حتى تمثالا من التماثيل او صنما من الاصنام ، ولو كان لله مثل هذا الوجود المادي لما وحد هنالك مجال للشك في وجوده ، ولكن الله اراد ضمن ما أراد أن يختبر عقولنا حول الايمان به ، فترك لنا حرية الاختيار لكي يؤمن به من يؤمن وينكره من ينكر فالانسان يستطيع اذا شاء ـ بخداع نفسه ـ أن ينكر وجود الله ، وعليه أن يتحمل النتائج . ومعظم الملحدين والمارقين من الاديان ينظرون الى الله كما لو كان بشرا يمكن التعامل معه تعامل الانداد فيقولون مثلا : سوف اعتقد بوجود الله اذا شفاني من مرضى ، أو اذا انزل المطر أو اذا قضى حاجتي أو اذا أوقف الفيضان أو اذا محا الشر والظلم من الكون ٠٠٠ الخ ٠ وقد يقول بعضهم اذا كان هنالك اله عادل ما أصابني وجع في أسناني . ومعنى ذلك بعبارة أخرى أننى أومن بالله أذا بنى الكون أو عدله تبعها لخطتى الخاصة التي تقوم على الانانية وتبعا لصالحيي الشخصى .

ولا مناص من الوصول الى الله ، ولكي يفكر الانسان فيه تفكيرا مستقيما لا عوج فيه ولا نفور ، عليه ان يحسرر عقله من الانانية والاحقاد ومن كل ما يعوق التفكير الصافي السليم حتى يتسنى له أن يصل الى الله ويحبه .

ان اعتقادي بوجود الله الذي خلق كل شيء ، والــذى

يوجد داخل الكون وخارجه ، والذي يرعاني ويرعاك ، يتوم أولا على استخدام العتل ، ثم يقوم بعد ذلك على الايمان والامل والمحبة ، ولا يجوز للانسان أن يتخلى عن عقله ، بل لا بد من استخدامه استخداما دقيقا قويا ، والايمان الذي لا يسبقه العقل يعتبر ايمانا ضعيفا هزيلا ، ويكون عرضة للهجمات الفتاكة والهزيمة الساحقة ، والايمان والاعتقاد بوجود الله يقوم على نفس المبادىء الفكرية التي يقوم عليها الايمسان وتجعلك نعتقد بأن الشمس سوف تشرق صباح الغد ، أو وتجعلك نعتقد بأن الشمس سوف تشرق صباح الغد ، أو النفي سأعيش غدا وأذهب الى عملي واستمتع به ، فاذا كان التقدم المروحي والاخلاقي ؟ ولا بد أن يكون لدى كل مناالشجاعة الادبية التي تجعله قادرا على توضيح الاسباب التي تجعله يؤمن بدين من الاديان وأن يثبت مدى ايمانه بصحة هسذا الدين واخلاصه له بما يؤديه من الاعمال الصالحة ،

انني لم اعثر في حياتي كلها على شخص واحد لا يستطيع عند مناقشة هذا الموضوع أن يبين لماذا يعتقد أو لماذا ينبغي أن يعتقد بوجود الله ، وتشير معظم الاسباب الى أنه لا بد أن يكون لهذا الكون من خالق ولتلك القوانين التي يسير عليها الوجود من صانع ، وأنه لا يمكن أن تكون هناك آلة دون صانع . . . . تلك حقيقة أساسية يدركها كل انسان طبيعي سواء اكان كبيرا أم صغيرا .

# نشاة المبادىء الاولى في عقل الطفل

عندما كان عمري ثلاث سنوات ــ كسائر الاطفال بين الثالثة والخامسة ــ ، سألت أبي وأمي : من الذي صنعني ،

ومن الذي صنع الطيور ؟ ومن الذي صنع بقرتنا ؟ ومن الذي صنع الدنيا ؟ .

لقد تفاعلت حقائق الحياة أو خبرتي الحسية مع عقلي حين تكوينه بحيث جعلتني أصل الى أنه لا يمكن أن تكون هنالك آلة دون صانع . ثم تحرك ذكائي وعقلي الى ما وراء الحقائق المباشرة ، الى ما وراء ذاتي والطير والبقرة ، ووصل الى انه لا يمكن أن أكون « أنا » أو يكون الطير ، أو تكون البقرة ، دون أن يكون هنالك سبب لوجودها أو صانع لها .

لقد توصل عقلي البسيط البرىء غير المتحيز او المختلط ، غير المكبوت او المضطرب الى مبدأ يعتبر من أرسخ المبادىء الفلسفية والعلمية التي توصل اليها العقل البشري حسول الوجود والفكر .

لقد تفاعل عقلي مع خبرتي الحسية تفاعلا يكفي لانتاج قدر من التفكير يعين على الاحساس بالوجود ، فأنا أدرك أن هذا أنا أو تلك ذاتي ، كما أنني وصلت في نفس الوقت الى مبدأ عدم الوجود ، فأنا لست طائرا أو بقرة أو الدنيا ، وبعبارة أخرى توصل عقلي الى مبدأ الوجود وعدمه ومبدأ الجسزء والكل أكبر من الجزء .

وما أن يتكون لدى الطفل هذا الاحساس بالوجود وعدمه حتى يكون قد ألم بالمبدأ الاول من مبادىء الفكر وهو: « أننا لا نستطيع أن نثبت وجود شيء وننكره في نفس الوقت » . فالطفل الصغير يقول أنا توم وهذه أختي ماري . وقد وصل الطفل الى درجة من التفكير تمنعه من أن يخلط بين نفسه وبين أخته فيقول أنا ماري وأختى توم الا على سبيل الفكاهة .

وهذه المعلومات من جانب الطفل وسؤاله من السذي صنعني ؟ ومن الذي صنع الدنيا ؟ يوضح لنا أن الطفل قسد اكتشف مبدأ السببية الذي ينص على أنه : « لا تأثير بفير مؤثر » ومعناه أنه لا بد لكل آلة من صانع ولكل تغيير من محدث . ثم يسير التفكير في سلسلة من المسببات تبسدا بوجودي ووجود الدنيا وتنتهي الى وجود الله بوصفه السبب الاول أو تبدأ من وجود الحركة وتنتهي الى المحسرك الاول . يمكننا أن نعبر عن ذلك كله بطريقة أخرى وهي أنه اذا كان هناك تصميم فلا بد أن يكون من ورائه مصمم ، ولا بد أن تكون لذلك المصمم الكوني صفات لا نهائية ذلك الخالق البارع هسو الله . ويبلغ قانون السببية درجة من الشدة تجعل الطفل ما بين الثالثة والخامسة يتحقق من أنه لا بد أن يكون هنالك

#### مسدا السبيسة

منذ سنوات عديدة كنت اجلس الى مائدة الطعام مـع جماعة من رجال الاعمال وكان معنا أحد مشهوري رجال العلوم . وفي اثناء الحديث الذي دار بيننا قال أحد رجال الاعمال : « سمعت أن معظم المستغلين بالعلوم ملحدون . فهل هذا صحيح ؟ » .

ثم نظر رجل الاعمال الي فأجبته قائلا : « انني لا اعتقد أن هذا القول صحيح ، بل انني على نقيض ذلك ـ وجدت في قراعتي ومناقشاتي ان معظم من اشتغلوا في ميدان العلوم من العباقرة لم يكونوا ملحدين ، ولكن الناس اساءوا نقل احاديثهم أو اساءوا فهمهم » ثم استطردت قائلا : « ان الالحاد ، أو اللحاد المادي ، يتعارض مع الطريقة التي يتبعها رجل العلوم

في تفكيره وعمله وحياته ، نهو يتبع المبدا الذي يتول بانه لا يمكن أن توجد آلة دون صانع وهو يستخدم العقل على اساس الحقائق المعروفة ، ويدخل الى معمله يحدوه الامل ويمتلىء قلبه بالايمان ، ومعظم رجال العلوم يقومون بأعمالهم حبا في المعرفة وفي الناس وفي الله ، حقيقة أن رجل العلوم يستخدم فكرة الآلية بوصفها احدى وسائله أو ادواته ، فهو يتكلم مثلا عن آلية الجسم ، ولكنه يجري بحوثه على اساس مبددا السبب والنتيجة ، على اساس وحدة الكون وما يسوده من القانون والنظام ، وهو كأي انسان اخر يتخذ كل قرار ويفكر في كل أمر على أساس الايمان بمبدا السببية » .

« فغي علم وظائف الاعضاء عندما يدرس الانسان النبو والتكوين والصيانة واصلاح الجسم ، يجد أن كل خلية من خلايا الجسم — دون استثناء — تعرف الدور الذي تلعبسه في سبيل تحقيق سلامة الجسم كله ، فغي الجهاز العصبي تتسم الانعال العكسية البسيطة بالغرضية كصفة من صفاتها الاساسية ، فاذا ما انعمنا النظر والدراسة فاننا واصلون حتما الى أن الاستعدادات الموروثة في تكوين العقل قد ركبت بحيث أنه عندما يتأثر هذا العقل بالخبرات الحسية تأثرا كانيا يصل حتما الى مبدأ السببية ، وبعبارة أخرى فان الجهاز المسئول عن التصرفات الغرضية في سائر الكائنات يزداد تخصصه زيادة مستمرة حتى يصير قادرا على المعرفة التمييزية أو الشعور ، ويتم ذلك نتيجة لتفاعل الخبرات الحسية مع العقل ، »

« وبازدياد قدرة الانسان على التمييز الادراكي تنشساً لديه حاسة ترتيب الاشياء تبعا لاسبقيتها السببية ، أو يصير قادرا على رد الاشياء الى أسبابها الاولى ، فاذا بدأنا بالطبيمة الفرضية التي تظهر في الخلايا المفردة وتتبعنا ما يطرا عليها من التطور حتى تصير مدركة للبيئة التي تحيط بها ، فاننسا

نستطيع ان نتوقع ظهور القدرة على الحكم واستخدام قانون السببية الذي وصل الانسان باستخدامه الى مزيد سن السيطرة على البيئة » .

« ففي علم وظائف الاعضاء ، تدل خياشيم الاسماك على السبقية الماء كما تدل أجنحة الطيور ورئات الانسان على اسبقية الهواء ، وتدل أعين الانسان على اسبقية الضوء ، كما يدل حب الاستطلاع العلمي على اسبقية الوقائع ، كما تدل الحياة على اسبقية القانون الطبيعي اللازم لنشأتها ، وانني اتساعل الان : أفلا يدل التدبير العميق والتفكير الصافسي والشجاعة العظمى والواجب الاعظم والايمان الكبير والحب العميق \_ أقول افلا يدل كل أولئك على شيء سابق أ مسن الحماقة أن نظن أن أعمق الافكار والعواطف والاعمال التي نشاهدها في الانسان لا تدل على وجود خالق يتجلى في خبرة أولئك الذين لا يضعون الحواجز في طريق عقولهم عند البحث عن العقل الاسمى أو الخالق الاعلى » .

« ان أحدا لا يستطيع أن يثبت خطأ قانون السببية ، فبدونه تنعدم جميع الاشياء الحية ، والعقل البشري لا يستطيع أن يعمل الا على أساس السببية ، أنني أسلسم أن لقانون السببية وجودا حقيقيا » ،

« ويظهر أن الملحدين أو المنكرين بما لديهم من الشك لديهم بقعة عمياء أو بقعة مخدرة داخل عقولهم تمنعهم من تصور أن كل هذه العوالم سواء منها ما كان ميتا أو حيا تصير لا معنى لها بدون الاعتقاد بوجود الله » وكما قال أينشتين : « أن الشخص الذي يعتبر حياته وحياة غيره من المخلوقات عديمة المعنى ليس تعيسا فحسب ، ولكنه غير مؤهل للحياة ». «أن أهم سؤال يواجهه الشخص المفكر في هذا الموضوع أول ما يواجه هو: هل هناك اله ؟ وأن السؤال الثاني هو ما نوع هذا الاله ؟ والسؤال الثالث هو ما الغرض من الحياة ؟ والسؤال الرابع: ما الصواب وما الخطأ ؟ ».

ثم قلت: « ان الاعتقاد بأن الله مجرد خالق ومبدع لا يتفق مع الفكرة الدينية عنه ، ولكي اكون واضحا وموجزا ، فأنني أحب أن أستمر في التشبيه الذي بدأته عن الآلب وصانعها ، وقبل أن أفعل ذلك أحب أن أشير الى أن الدينيذهب الى أبعد مما يستطيع أن يصل اليه العقل حول هذا الامر ، ولكنه لا يتعارض معه ، فعندما يقوم صانع مفكر بعمل آلة ، يكون لديه تصميم لها وغاية من ورائها ، وهو في اثناء صناعتها يبث فيها روحه ونفسه ، وبعد أن يتمها يرتبط بها عاطفيا لانه يكون مهتما بصيانتها أو بالطريقة التي تعمل بها ، وأنا لا أستطيع أن أتصور خالقا مدركا لا يصدق عليه هذا القول ، والخالق سبحانه كما تدل عليه أعماله يمكن الوصول الى انه والخالق سبحانه كما تدل عليه أعماله يمكن الوصول الى انه بالغ العقل والحكمة ، انني اعتقد بوجود اله اذا أدخله الناس اللى قلوبهم وحفظوه في عقولهم هداهم الى مكارم الاخلاق ، والى السلوك السوي ، والقصد الذبيل ، وأغدق عليهم محبته ومحبة الناس » .

وعندئذ كانت الساعة قد بلغت الثانية من بعد الظهر وانتهى وقت الغداء وانتهت سعه المحادثة .

ولا يتسع هذا الكتاب ولا الوقت لمناقشة الموضوع الذي بداناه مناقشة كاملة ، ومع ذلك مانني أحب أن أوضح بعض النقط الاخرى اتماما لاجابتي عن سؤال : « هل وجد اله ؟ » .

# السببية الاخلاقية مضافة الى حرية الاختيار

هنالك كثير من الاسباب التي تدعو الى الاعتقاد بوجود الله . ومن الاسباب التي لا يجوز اغفالها في هذا المقام ما أسميه بالسببية الاخلاقية مضافة الى حرية الاختيار ، واعني بحرية الاختيار هنا حرية اتخاذ القرارات .

ان النواحي الروحانية والاخلاقية من حياة الانسان وما ينبغي ان يفعله لها أهمية بالغة بالنسبة لسلامة الانسان ورفاهيته ، وهي أهمية تفوق أهمية معرفته وسيطرته على الطبيعة غير الانسانية فاحاطتنا بالعلوم الطبيعية تزيد من فهمنا للعالم الذي نعيش فيه ، ومن وسائلنا في تحسين الانتاج وتوزيع الضروريات ووسائل الاستمتاع بالحياة وتقلل من الالام وتطيل الحياة ، ومع ذلك فان المشكلة العظمى في العالم في الوقت الحاضر تعد مشكلة اخلاقية ودينية ، فهي تدور حول معرفة كيف نستخدم الطاقة الذرية لتحقيق صالح البشر ورفاهيتهم ، لا لكي تنزل بهم الدمار ، ولعل أعظم ما صادف الناس والمجتمعات من مشكلات في الحياة كانت من النوع الخلقي ، وكانت تدور حول معرفة كيف تتخدذ القرارات الصائعة .

اينما وجهنا انظارنا حولنا وجدنا الطبيعة الجامسدة تحكمها قوانين ثابتة . وكذلك الحال بالنسبة للحيوانات نمي معيشتها البرية . ولكن الانسان خلق على غرار كائن علوي اخر ، اذ أن له حرية الاختيار ، أو بعبارة أخرى نمان المجتمع الانساني قد خلق كما لو كان مجموعة بن الارواح أو الاشخاص الذين لديهم الحرية في أن يقرروا ما يشاعون ، وأن يأكلوا أو لا يأكلون من « شجرة المعرنة » . نماذا لم نطع القانون الاخلاقي

الذي وضعه الله ، فعلينا أن نتحمل النتائج ، ومن الواضح أنه لو كان للطبيعة المادية حرية الاختيار لفقد الانسان ذاته حرية الاختيار ولاصبح كل شيء فوضى ،

وتدل دراسة سلوك الحيوان على أن القانونين الاساسيين اللذين يتحكمان في سلوك سائر الكائنات الحيسة التي هي دون الانسان هما: (١) بقاء النفس (٢) بقاء النوع . ونستطيع بقليل من التفكير أن نتبين أنه بدون هذين القانونين لا يكون هنالك سبيل لاستمرار حياة الانواع الحيوانية المختلفة فترة طويلة ، والسلوك العكسى غير المكتسب هو الذي يتحكم على ما يظهر تحكما كليا في سلوك الحيوانات الدنيا ، وكلما ارتقى الحيوان في المملكة الحيوانية كان أكثر اعتمادا على السلوك المكتسب الذي يتعلمه ، ولكن هنالك شكا فيما اذا كان لدى الحيوانات التي هي اقل رقيا من الانسان أي درجة من الحرية في اتخاذ القرارات ، وهي الحرية التي نعرفها لدى الانسان . فاذا كان الامر كذلك فان حرية هذه الحيوانات محدودة ، ومعنى ذلك أن طبيعة الحيوان هيى التي تجعله يحافظ على جسمه فلا يتلفه أو يعرضه لاذى الا في سبيل الدناع عن نفسه أو نوعه . ويلاحظ أنه في العلاقات التي تقوم بين الانواع المختلفة من الحيوانات أو بين أفراد النوع الواحد يكون قانون الغابة الذي يرى أن « القوة هي الحق » هـو السائد ، وهذا التانون هو الذي يحكم الحيوانات ابتداء من القرود نما دونها أما الكائنات التي تعيش معيشة اجتماعية متخضع لنوع من الحكم المستبد . والخلاصة هي أن هنالك قوانين للسلوك تتبعها الحيوانات التي هي دون الانسان ولا تجد عنها محيدا . ويدل تاريخ الإنسان على أن سلوكه يخضع للقانون الطبيعي الذي تخضع له الحيوانات ولكنه يتأثر نوق ذلك بعوامل أخرى أضافية فمن ذلك أولا شعور وبالرهبة

من المجهسول ، ومن ذلسك ثانيسا شعوره بالاثم أو الواجب ( الضهيسر ) ومسن ذلسك ثالثسا الحكسم بسأن القوة التي تسبب الرهبة تستنكر الاعمال أو القرارات التي يتسبب عنها الشعور بالاثم .

وعلى ذلك فانه يلاحظ أن سلسلة من الاسباب تبدأ من العالم المادي الى الحيوانات الدنيا ، ثم تنتهي الى الحيوانات العليا التي يقع الانسان في قمتها ، وقد أدى ذلك الى سانشاهده من امتياز الانسان بدرجة أكبر من حرية الاختيار ، وهذه بدورها أدت الى زيادة سيطرته على بيئته ونفسسه وقد ترتب على هذه الحرية شعور الانسان بالخطأ أو الصواب أو قدرته على التمييز بين الخطأ والصواب .

فماذا عسى أن يكون مصدر هذه السلسلسة السببية ؟ هل نشأت عن غير شيء ؟ أم حدثت نتيجة للمصادفة ؟ أن الاخذ بهذا الرأي يعد أشد سخافة واكثر حمقا من القول بأن الانسان يستطيع أن يحصل على صورة رائعة للعالم عندما يسكسب زجاجة من الماء على الارض وليس من العجيب أن نجد أن قانون السببية الذي يعد أساسيا في فهم ظواهر الكسون المادي ، والذي يتحكم في النباتات والحيوان والذي يتكون العقل الانساني بمقتضاه ، هو ذاته القانون الذي نستطيع أن نصل به الى ادراك قيم القانون الاخلاقي الطبيعي القائم على المحبة والعدل والرحمة والحقوق والمسئوليات والجمال . على المحبة والعدل والرحمة والحقوق والمسئوليات والجمال . بل هو ذاته القانون الذي يوصلنا الى ادراك وجود اللسه . وبعبارة أخرى فان هذا القانون يوصلنا الى قيم ومعان سامية لا نستطيع أن نتبين قيمتها الحقيقية أو نحصيها عدا ؛ ونعتقد أن الامل في مستقبل الانسان يقع أولا على الدوافع التي تقودنا

الى امتلاك هذه الفضائل في الحياة ، وهي الفضائل التي لا نستطيع لها عدا ولا وزنا .

فاذا توافرت لدى الانسان ضروريات الحياة ، فـــان السعادة الحقيقية تأتي عن طريق الاشياء التي لا يتناولها العد أو الوزن .

وقد أقنعني التفكير والتاريخ أن أهمية القيم الروحية والاخلاقية بالنسبة للانسان ترجع الى عقيدته أو عدم عقيدته في وجود شخصية مقدسة تمثل الكمال المقدس وتوجه سلوك الانسان ، أن عقولنا تكشف عن وحدة الكون ونظامه وعن مبدأ السببية ، ولكن هذه الاشياء وحدها لا تكون الدين ، أولا تكون دينا ثابتا الا عندما يسمح لها بأن تؤثر في حياتنا اليومية علسى أساس الحرية في اتخاذ القرارات وصدق العبودية للسسه والاخوة بين البشر ،

فاذا كنا نريد أن تبقى الحياة على سطح الارض محافظة على ما عرف عنها في الماضي من سمو ، فاننا نحتاج الى توجيه مقدس ، فالاحزان والامراض والكوارث التاريخية تثبت لنا ان الإخلاق والحق والعدالة والرحمة والحرية ، قد تفقد معانيها وتؤدي الى حياة ذليلة خسيسة ما لم تكن متصلة بايمان عملي او قائمة على أساس ،

ان الانسان لا يستطيع أن يكون حرا أو أن يعيش معيشة انسانية الا في عالم يقوم على الاخلاق وعلى تحمل المسئوليات ، فالناس متساوون وأحرار لا لشيء الا لانهم عباد الله ، أي لم تقم المساواة بينهم الا بوصفهم خلفاء الله على الارض ، فهي مساواة من وجهة نظر الدين والقانون الاخلاقي ، فاذا أنكرنا وجود الله وأنكرنا القانون الاخلاقي فلا سبيل الى انكسار

الاستعباد ولا الى محاربة المبدأ الذي يرى أن القوة هي الحق ، أو الى محاربة الجشع واستغلال البشر .

واذا لم يكن لدى الناس قيم داخلية ، غأنى تكون لهم حرية اختيار مطلقة تنبعث من النفس أو واجب مطلق ، أن ذلك يؤدي الى نهم هذه القيم نهما سطحيا والى امكان استخدامها لتحقيق الاثرة والتوسع في الصالح الشخصي كأستخدام الآلة أو الرقيق في أيدي ذوي السلطان ،

ان الحقوق التي أعطاها الله للانسان لا يستطيع أن يستردها سواه ، أما الحقوق التي يعطيها الانسان لاخيـــه الانسان ، أو تعطيها له احدى المؤسسات التي صنعها البشر فليس من العسير انكارها أو استردادها .

وان عقول الغالبية العظمى من البشر قد سارت فسي طريقها غير منحرفة عن المبادىء الاساسية التي تقوم عليها القوانين التي تتحكم في الطبيعة وسائر وظائفها ، لقد ذهبت هذه العقول المفكرة تبحث فيما وراء الوقائع المباشرة التي يدركها الحس لعلها تعرف (السبب) وتكشف عن (الحقيقة). وقد وصلت الى الاعتقاد في وجود الله .

من أجل ذلك يحق لنا أن نستبشر خيرا . « غأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض » وما من بقاء الا للاشياء الملائمة التي ينتفع بها الناس جميعا تحت كل الظروف وفي سائر الازمان ، ولذلك غان الايمان الديني والفكرة الدينية وما لهما من أثر على الفرد والمجتمع ، قد بقيا على ممر الاجيال سواء في الازمنة التي ازدهرت فيها المدنية أو في تلك التي اخنى عليها غيها الدهر .

وكما قال ماكس بلانك العالم الطبيعي الذي نتح الطريق الى اسرار الذرة . « ان الدين والعلوم الطبيعية يقاتلان معا في معركة مشتركة ضد الشك والجحود والخرافة ولقد كانت الصيحة الجامعة في هذه الحرب وسوف تكون دائما : « السي اللسه » .

#### خاتم.....ة

ان الدين مطري في الانسان (( مطرة الله التي مطر الناس عليها • لا تبديل لخلق الله )) من بدء الخليقة حتى الان والجنس البشري حتى ولو لم تصله الرسالة يشعر بحانز يحفزه للاستنجاد بمن هو أسمى وأتوى وأعظم .

ويجب أن تأخذنا الروعة والدهشة والاجلال ، لاتفاق البشر في نواحي العالم على البحث عن الخالسق والايمسان بوجوده .

والعلم يعترف بتطلع الانسان الى ذلك الاسمى ويقرر ذلك ، ويعتبر الاعتقاد بوجود الله له قيمة لا تقدر ، فتقدم البشرية وشعور الانسان بالواجب ، انما هما اثر من اثار الايمان بالله والاعتقاد بالخلود ، وبدون الايمان تقلس البشرية وتضيع الضوابط ويسود الشر ، والعلم يدعو للايمان ولا يتناقض معه الا اذا كان علما ناقصا غير متيقن .

مالعلم الناقص يدعو للغرور والالحاد ، لانه ظنى ، والظن لا يغنى من الحق شيئا ، ولكن العلم المتعمق في البحث، المستوثق المتكامل ، يوصل الى الله عز وجل ، ولذلك يقول سبحانه (( انها يخشى الله من عباده العلماء )) اي انها يخشاه سبحانه حق خشيته العلماء لانهم يعبدونه عن علم ويقين بعد ان انكشفت لهم الاسرار وانزاحت عنهم ظلمات الجهل .

واذا كان العلم يدعو للايمان . غان الدين يدعو للعلسم كذلك وكلنا نعلم أنأول مانزل من القرآن على نبينا عليه الصلاة والسلام هو : (( اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الانسان من علق ، أقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم ، ، علم الانسان ما ما لم يعلم )) ،

وهكذا نرى أن أول ما نحن مطالبون به هو العلم ٠٠ لان العلم وليس الجهل هو الذي يوصل الى الايمان بالله ٠

وفي هذا الكتا باستعرضنا معا رأي الدين ورأي العلوم الحديثة في وجود الله عز وجل والايمان به ، ورأينا مدى التوافق بين العلم والايمان ، وبذلك نصل الى الغرض من هذا الكتاب ، ونسأل الله أن ينفع به الباحثين عن الحق (( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الاسلام ، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء ، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ، وهذا صراط ربك مستقيما ، قد فصلنا الايات لقوم يذكرون )) ، صدق الله العظيم

وسبحن الله والحهد لله ، ولا اله الا الله ، والله أكبر ،

طسه أبو الليسل مسئول قسم الدراسات والابحاث

> راجعه / محمد صالح الرئيسس مسئول قسم التوجيه والارشاد

### المراجسسع

الترآن الكريم السنعة المطهرة

كتب العقائد

كتاب قذائف الحق للاستاذ محمد الغزالي

كتاب العلم يدعو للايمان للاستاذ محمود صالح الفلكي

كتاب الله يتجلى في عصر العلم ـ ترجمة الدكتور/الدمرداش عبد المجيد .

كتاب البراهين العلمية على وجود الخالق \_ للاستاذ محمد فسؤاد البرازي .

كتاب اسئلة حرجة ـ للدكتور عبد الرازق نوفـل .

كتاب مع الله في السماء للدكتور احمد زكي .